



# الطبعكة الأولحية 181٧ هـ-1997 م

### جيست جشقوق العلسبع محتفوظة

## دارالشروق... أستسماميمالعساتم عام ١٩٦٨

القاهرة ۸ شارع سبوبه المصرى درابعة العدوية مدينة نصر ص ب ۳۳ المابوراماتليفون ٤٠٢٢٩٩٩ مقاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٠٠) بيروت . ص ب . ٤٠٦٤ مانف . ٣١٥٨٥٩ مانف . ٨١٧٢١٣ مانف

## خيال × خيال

# أبرالسخيلانهة

تأليف: محمود قاسم

دارالشروة\_\_

فى صباح ذلك اليوم حدث اجتهاع طارى ، لم يسبق لـ مثيل في مدينة الحكايات .

إنه الاجتماع الأول من نوعه . ربها منذ زمن طويل . منذ أن تم إنشاء أول مبنى في المدينة . .

ولذا ، كان على كل من استلم النداء أن يلبى ، ويسرع فى التو واللحظة إلى قاعة الاجتماعات الغامضة ، وأن يترك أى مغامرة يقوم بها ، مهما كانت درجة الإثارة التى وصل إليها فى تلك المغامرة .

وأمام باب قاعة الاجتماع التقى البعض ، ربها لأول مرة وجها لوجه ، وبدت الأسئلة كثيرة في عيون الجميع .

- ترى ماذا هناك؟
- هل أعلنت حالة الطوارئ ؟
- هل هناك غزو إشعاعى على المدينة ؟

كان كل منهم يعرف أنه يؤدى مهامه على خير وجه ، ولذا . فإن مدينة الحكايات هي المدينة النموذجية الأولى في الكون . فأبناؤها يؤدون مهامهم ويعودون دائها سالمين بعد أن ينتهموا من

مغامراتهم المثيرة من ناحية ، وبعد أن يطمئنوا أن مافعلوه كان مصدر بهجة لكل قراء الحكايات في العالم .

إذن ، هذا هو أول اجتماع من نوعه في المدينة . .

وراح يتوافد إلى القاعة ، أشهر أبطال الحكايات الذين تم استدعاؤهم بالاسم ، دون غيرهم ، ولذا فإن أى شخص حاضر في تلك اللحظة ، كان يمكنه أن يرى سندباد بملابسه العربية الجميلة ، وعلاء الدين يتأبط مصباحه السحرى ، وعنترة ، وقد ضم قبضته على سيفه كأنه يستعد لنزال حاسم ، أو جحا يطلق تعليقاته البسيطة المليئة بالحكمة والسذاجة .

ورغم أن الاجتماع كان مقصورا على أسماء بعينها من أبناء المدينة ، فإن عدد الحاضرين كان كبيراً بناء على طلب « الرجل الشفاف» الذي يتولى إدارة المدينة في الدورة الانتخابية الأخيرة . لذا ، فيمكن للمرء أن يميز أبطال الحكايات مثل « الزير سالم»، و «أم الغولة » ، و « على الزيبق » ، و «حاتم الطائى» ، و «ست الحسن » ونفر آخر من أبناء المدينة .

علق جيحا وهو يفترش الأرض رغم فخامة المكان:

\_ لـو جلست فوق أحد هـذه المقاعد . فلن أكـون « جحا » بالتأكيد .

وقبل أن ينتهى من جملته استرعى انتباهه شيء هام . (٢)

على لوحة الإشارات الضوئية ، كانت هناك دلائل على أن الاجتماع سوف يبدأ فى التو واللحظة ، وأن على الجميع أن يلزموا أماكنهم التى اختاروها .

وعندما انطلقت الدقات الثلاث في المكان . ظهر « الرجل الشفاف » .

لم يره أحد . . لكن الجميع أحس ببوجوده . كان يجلس هناك ، فوق مقعد غريب الشكل ، كلما تحرك ، أحس المجتمعون أنه موجود . جاء صوته جامداً ، لايعبر عن أى من مشاعر القلق ، والتساؤلات التي لعلها تدور في داخله .

وكان تفسير ذلك سهلا للغاية . فقد ظهرت كلماته فى أيضا على شاشة لوحة الإشارات . فلأنه شفاف ، فإن كلامه يبدو كأنه خارج من الفراغ ولو انتابه القلق خرجت الكلمات مهزوزة ، أو مائلة . كما تبدو الكلمات متقطعة .

جاءت الكلمات حادة:

ـ اليوم ، نجتمع من أجل أمر هام . فقد جاءتنا معلومات تفيد أن هناك مؤامرة كيرى على أصدقائنا القراء . وإن ماسوف

يحدث سيغير العالم بشكل لانتوقعه ، نحن أبطال الحكايات . وصانعي الحضارات منذ ألوف السنين .

واختفت الكلمات فجاة ، كأنها أراد « الرجل الشفاف » أن يلتقط أنفاسه . ثم عاودت الظهور مرة أخرى :

\_ يحب أن نتكاتف جميعا ، بخبرتنا وتجاربنا لمواجهة قوى الشر. من أجل منع هذه المؤامرة . .

يا إلمى . . إذن فالأمر جسيم فعلا ، فالرجل الشفاف يطلب من أبرز أبناء المدينة أن يتكاتفوا من أجل التصدى للمؤامرة المرتقبة . . لكن ترى أى مؤامرة هي ؟

لاأحديعلم ...

**(**Y)

فى صباح نفس اليوم ، بدا كل شىء هادئا بين أبناء مدرسة النهضة . فقد قضى الجميع يبوما دراسيا عاديا خاليا من أية مفاجآت . ولكن فى أثناء الفسحة التقى ستة من الزملاء الذين يمثلون مراحل الدراسة فى المدرسة . كان عليهم أن يلتقوا بالأستاذ حسام الدين من أجل معرفة الجديد فى أمر المسابقة الثقافية الكبرى التى ستقام فى نهاية الأسبوع بين مدرستهم ومدرسة (الصباح) .

كان الجميع يعرف أن مسابقة هذا العام يجب أن تكون حاسمة لصالحهم . ففى العام الماضى أثير جدل ضخم فى الثوانى الأخيرة للمسابقة ، حين نطق متباريان بالحل فى نفس اللحظة . واختلفت الآراء حول نتائج المسابقة ، حيث أكد أبناء مدرسة «النهضة» أن « مراد» التلميذ المتسابق من مدرسة « الصباح » قد نطق الكلمة ناقصة حرفا متحركا ، أما زميلهم « كريم » فقد نطق الكلمة المطلوبة صحيحة . ومالبث النقاش أن اشتد ، واثبت مشجعو فريق « الصباح» أن « كريم » أيضاً نطق الكلمة ناقصة حرفاً ساكناً .

ولم يستطع أحد أن يحسم نتائج المسابقة الصحيحة ، حتى الكومبيوتر الذى كان يتلقى الإجابات ، ويقوم على الفور بإعلان النتائج ، والحلول الصحيحة ، قد وقف عاجزاً أمام هذه المشكلة.

وكان على الطرفين أن يتساويا في النتائج ، وحتى إشعار آخر، أي حتى مسابقة هذا العام . .

لذا ، بدأت المسابقة ساخنة منذ أن أعلنت نتائج العام الماضى ، واشتدت سخونة مع توافد الخطابات والمراسلات على الإدارة التعليمية ، ومع إعلان التلفاز عن نقله لوقائع المسابقة

المنتظرة ، والتى ستقام هذه المرة فى أكبر ستاد فى المدينة ، أسوة بمباريات الكرة .

لذا ، كان الاجتماع ساخناً ، مع الأستاذ حسام الدين . واكتسى بسرية شديدة ، كأنهم يضعون الخطط الاستراتيجية . وهم مقبلون على مجابهة حقيقية .

ووسط هذا الاجتماع المثير ، لم يكن أحد يدرى أن هناك أكثر من اجتماع يتم فى نفس اللحظات ، تدور جميعها حول المسابقة المثيرة . . .

### (٤)

هناك ، على مسافة ليست بعيدة من مدينة الحكايات تقع مدينة أخرى ، داكنة اللون ، ومكفهرة السحب ، يعرفها أبناؤها باسم « المدينة الزرقاء » ، والمتجول في شوارع هذه المدينة في أي وقت يشعر أنه يعيش بين الأشباح . فالطرق خالية ، وملابس الناس غريبة ، وهم يهرعون في غدواتهم كأنهم خائفون من شيء . أو كأنهم يهربون من الآخرين .

هذه المدينة التسى لم تعرف الضوء قط ، تشهد في تلك اللحظات اجتهاعا مثيرا ومليئا بالغموض ، يتم عقده أيضا بناء على أمر عاجل من زعيم المدينة « الشبح الأزرق » الذي جلس

أمام خمسة من أعوانه فى غرفته الداكنة ، وقد انطلقت ألوان حمراء من عينيه وهو يتكلم ، نجحت فى أن تخفى ملامح وجهه، وبدت ملامح الغضب على لكنته ، وهو يقول :

- لن أسمح أبدا بأى شيء من هذا السخف . . مها كان الثمن . . سوف نفسد كل شيء . . شاء الجميع أم أبي . . ؟ كان أبناء المدينة الزرقاء يعرفون أن كل كلمة يقولها الزعيم بمثابة أمر مقدس ، لايجب الخروج عليه ، لذا كان عليهم أن يطيعوا . وهم يستجلون أوامره في النوتة الالكترونية . إنه الشخص الوحيد الذي عليه أن يتكلم في كل الاجتهاعات . وعلى الباقين الطاعة . لايمكن لأحد أن يناقش ، أو أن يسأل . فكل الأسئلة وكل الإجابات تجئ فقط على لسان « الشبح الأزرق » . . ومن هنا بدت أهمية هذا اللقاء العاجل ، والساخن .

قال « الشبح الأزرق » . وقد خرجت كلهاته على شاشة فوق بطنه :

- علينا أن نخلص البشر من الأشياء التي تفسد عقولهم . الثقافة والمعرفة ، فكلها عرف البشر الكثير ، فسدت أخلاقهم . . ونحن نريدهم على الطبيعة ، على السجية . . مفهوم ؟!! كان رجلا غريبا ، ذلك « الشبح الأزرق » ، فهو يتكلم كأنه

كان رجلا غريبا ، ذلك « الشبح الازرق » ، فهو يتكلم كانه ممثل ، يـؤدى دوره جيدا ، يـرفع صـوته ويخفضه ، ويتعمد أن یکون مؤثرا علی مستمعیه ، لیس فقط کی یطیعوا کلامه ، بل کی یبدو کأنه یقنعهم ، وأن کلامه مقنع . . ولذا أكمل كلماته قائلا :

طبعا مفهوم . . ولذا وراءنا واجب مقدس . . أن نفسد كل شيء . . ولارجعة فى ذلك . (٥)

بدا النقاش ساخنا ، وملينا بالحمية في مدينة الحكايات . واشترك الجميع في جذب أطراف الحديث ، وبدا الأمر جسيا فعلا على مستقبل مدينة الحكايات ، حيث وردت المعلومات إلى «الرجل الشفاف» بأن هناك مؤامرة حقيقية يدبرها زعيم المدينة الزرقاء ضد عقول البشر ، وأنه يخطط لطمس الكتب وكافة ألوان المعرفة من مصادرها ، وخاصة في الكتب ، وأجهزة الكومبيوتر . وما إن عرف أبطال مدينة الحكايات النبأ ، حتى علت الهمهات ، وساد الاستنكار ، ليس فقط لأن طمس المعرفة سوف المحهات ، وساد الاستنكار ، ليس فقط لأن طمس المعرفة سوف الوجود ، بل أيضا لأن مايدبر الآن في المدينة الزرقاء ، سيغير علما من وجه الحياة على الأرض . . فليس الإنسان سوى حيوان قارئ . وليست القراءة سوى غريزة إنسانية تولدت مع الإنسان

مثل بقية غرائزه ، كالطموح ، والأكل ، والأمومة وغيرها . ولذا فإن الله سبحانه وتعالى خاطب رسولة الكريم على أولا بكلمة «اقرأ» . .

تساءل جيحا:

هل يمكن أن يحدث ذلك حقا؟. إنه لأمر خطير!! ردَّ سندباد طبعا. ولن يعرف الناس حكاياتي عن رحلاتي الكثيرة في البحر، والبر..

تمتمت أم الغولة: وأنا . . لن أثير خوف الأطفال . . مساكين الأطفال لن يعرفوا الخوف بعد اليوم . ومساكين الأمهات لن يجدن شيئا يثرن به خوف الأبناء ، من أجل . .

هنا قاطعت « ست الحسن » قائلة :

- وأنا . . لست متضايقة لأننى سأختفى من الحكايات . . بل لأن الناس سيفتقدون القصص الجميلة الرقيقة المليئة بالنبل عن الفارس النبيل الذى سوف ينقذنى . .

هنا جاءت عبارات « الرجل الشفاف » على الشاشة ، وكأنها حازمة :

\_اسمعوا . . لسناهنا من أجل أن نتباكى على الغد . . بل لنواجه الموقف . . و بكل حزم .

تساءل « حاتم الطائي » ، المشهور بالكرم :

\_ إذن ، يجب أن ندعو أبناء « المدينة الزرقاء » على وليمة . .

لعلهم . . .

وفجأة أحس «حاتم الطائى» أنه قد قال كلاما ليس فى موضعه. . فسكت على الفور وظهرت الحيرة واضحة على وجوه الجميع . .

(7)

ثم بدت المفاجأة على وجوه الجميع . .

صرخ كريم فجأة : يا إلهي . . الصفحة بيضاء . .

لم يفهم أحد في بادئ الأمر ماذا يقصد كريم ، وهو يفتح أحد الكتب التى عليه أن يقرأها من أجل الاستعداد لمسابقة القراءة الكبرى ، التى سوف تعقد بعد أيام قليلة . . لكن صرخة كريم أثارت الجميع ، فمن المعروف أنه شخص رقيق مثقف يتسم بالهدوء والبساطة ، وهو قليل الانفعال . . ولذا فعندما كرر الجملة مرة أخرة « الصفحة بيضاء . . انظروا » التفت بعض الزملاء الجالسين في المكتبة إليه . وكأنهم يتساءلون عها جرى له حقيقة . الجالسين في المكتبة إليه . وكأنهم يتساءلون عها جرى له حقيقة . وقف عسكا بالكتاب بين يديه ، وراح يشير إليهم أن ينظروا . . ودت مها :



\_إنها غلطة مطبعية . . أرجوك لاتصرخ مرة ثانية .

راح كريم يقلب صفحات الكتاب ويتكلم بكل حماس: الكتاب كله غلطة مطبعية . . انظروا .

وكان البدعلى الجميع أن ينظر . فهذا كتاب غريب حقا ، كل صفحاته بيضاء . . وقبل أن يهتف شريف بكلمة ، جاءت أصوات من أطراف المكان تعلق بنفس الدهشة :

ـشىء غريب . . الكتب بيضاء تماما . . كل الصفحات بيضاء .

وسرعان ماساد الهرج والمرج في المكتبة ، وأحس الأستاذ حسام الدين بدهشة غريبة وهو يجاول أن يتأكد من صحة ماحدث . قلب في كتاب آخر ، وفي مجلد ، وقاموس . وموسوعة . . وللأسف كانت الكلمات كلها قد اختفت ، وكأنها قد هربت فجأة . . ردد وكأن ذهولا أصابه :

-شيء غريب . إنه الجنون ١١

ردد عماد : وماذا يهم ؟ نتفرج على التلفاز .

قال كريم وقد كسا الحزن لكنته: لا . . كله إلا الكتاب . . أنت لا تعرف . . لأنك لا تقرأ .

هنا أحس عماد كأن الكريم السخر منه حقيقة ، فانتصب في مكانه ، ونظر إليه بعينين ملأهما الغضب الشديد .

وسرعان ماسرى الخبر فى كل مكان . . فقد اختفت الكلمات المكتوبة فى كل مكان . فى الكتب ، والمجلات ، وكراسات التلاميذ ، والصحف ، وأيضا على شاشات الكومبيوتر . .

وأحس الناس وهم يسمعون الخبر لأول مرة كأن من يبلغهم بذلك يردد كذبة أبريل ، أو يحاول أن يكذب لأول مرة ، فلايبدو عترفا ، أو حاذقا في الموضوع الذي يكذب فيه ، لكن كان على كل شخص أن يتحقق بنفسه ، لم يكن الأمر صعبا ، أو عسيرا . فقط عليه أن يفتح أي كتاب كي يتحقق من الأمر . . وكي يتأكد أكثر ، عليه أن يفتح صفحات كتاب آخر . . بل عشرات من الكتب . بل إن أيا من المثقفين الذين يمتلكون مكتبة ضخمة كان عليه أن يصدق بعد أن تصفح عشرات الألوف من الكتب كان عليه أن يصدق بعد أن تصفح عشرات الألوف من الكتب والمجلدات الضخمة ، ومع ذلك ردد :

- أكيد . . هناك مؤامرة على أنا بالذات .

وتباينت التفسيرات بين الناس ، ولم يستطع أحد أن يعرف ماذا حدث بالضبط . . خاصة أن الصحف قد اختفت ، وهي التي كان الجميع قد اعتاد أن يعرف منها تفاصيل الأحداث التي يسمعونها في الإذاعة ، أو في محطات التلفاز .

ووسط هذا الجو المحموم ، اللئ بالتساؤلات دار هناك سؤال في المدينة :

\_ ترى هل ستقام المسابقة الثقافية . . وكيف ؟

كان من الواضح أن المسابقة لن تقام أبداً في ظل هذه الظروف. وأنه يجب إلغاؤها . . ووسط هذا الجو ، راح البعض يدعى أن مشجعى فريقى مدرسة « الصباح » ومدرسة « النهضة » هم الذين وراء المؤامرة .

ووسط هذا الجو الغريب، ظهر في المدينة رجل عجوز . . لا أحد يعرف من أين جاء . .

#### **(**\(\)

ف «مدينة الحكايات » دارت مناقشات عاصفة في الاجتماع الطارئ ، خاصة بعد أن وصلت الأنباء إبان انعقاد الاجتماع أن الكلمات المطبوعة اختفت تماما من فوق صفحات الكتب والصحف والكومبيوتر .

وسرت همهات الغضب ، وأحس أبناء « مدينة الحكايات » أن ماضيهم وتراثهم اختفيا في لحظة ، وأنهم هكذا محكوم عليهم بالموت الحقيقي ، وأن الناس لن يعرفوهم بعد ذلك قط ، ولن يقرءوا المزيد من المغامرات التي يقومون بها .

لذا ، هب عنترة من مكانه ، وأشهر سيفه ، وقال :

\_ يجب أن أذهب ، سوف أحطم رأس « الشبح الأزرق» . .

وسرعان ماجاءت الإجابة من « الرجل الشفاف » :

\_ « الشبح الأزرق » لايموت بالسيف . .

تنهد عنترة ثم سكت . ووضع سيفه مرة أخرى فى جرابه . . ثم جلس فى مكانه ، بينها هب «علاء الدين » وقال ، وهو يمسك المصباح السحرى :

\_ سوف أطلب من الجن أن يعيد الكلمات مرة أخرى . . وجاء الرد :

\_ لقد أُرهق الجن بالطلبات . فبنى القصور والقلاع . . وهو الآن يشعر بالتعب . .

هنا تدخل جحا ، وقال :

.. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفعل شيئا في مثل هذه الأمر . . سوى أن أسخر من نفسى ، ومن الكتب الخالية من الكلمات .

ورغم حرارة الموقف ، وسخونته ، فإن ابتسامة شاحبة علت وجوه الحاضرين ، وبدا الموقف مثيراً للحيرة ، فكلما اقترح شخص من أبطال الحكايات اقتراحا كي يتدخل لحل المشكلة . كانت الإجابة مخيبة للآمال . . فلاشك أن الجميع الآن أمامهم

مشكلة عويصة لم يسبق لأحد منهم أن قابلها في مثات الحكايات التي عاشها كل منهم من قبل . . فهل اختفت الكلمات من قبل . . ؟ بالطبع لا . .

ومر الوقت . . وبدا كأن على الجميع أن يصل إلى حل . بعد أن نفد الصبر ، واشتدت الحيلة ، ولم يصل أحد إلى قرار بالمرة . .

وفى النهاية جاء على شريط الجدران جملة قصيرة لم يفهم أحد معناها بالضبط:

« على بطل الفنطازيا الجديد أن يظهر » . (٩)

وظهر في المدينة رجل عجوز يحمل مخلاة بيضاء صغيرة الحجم، وإن بدت ثقيلة على ظهره، وقف إلى جوار سور إحدى المدارس، وراح يخرج منها بعض الكتب، وسرعان ما التف الصغار حوله. وتصور البعض منهم أن جنونا أصاب هذا الرجل بعد أن اختفت الكلمات من الكتب، وتحولت المدينة إلى كتلة من السكون خيم عليها البرود.

قال أحد التلاميذ مداعباً:

\_ بالتأكيد . الكلمات هنا لم تضع .



ابتسم العجوز ، وهو يفتح أحد الكتب وقال : - انظروا هذه الصور الجميلة . .

وسرت الدهشة فى عيون الصغار وهم يرون شيئا ما فى الصفحات ، رسوم وكتابات ، لكن سرعان مازالت الدهشة من فوق الوجوه ، فلم تكن الكتابة سوى رموز ليست لها معنى . قال أحد الصغار :

\_إنها طلاسم .!!

رد العجوز: لكنها كتابات . . الكتابة لم تختف بعد!! سأل صبى آخر: ماذا نقصد . ؟

رد العجوز: عرفت أن الكلمة المطبوعة ضاعت هنا، وجئت لأتقصى الحقيقة، ولكن ما إن وصلت هذه المدينة حتى اكتشفت أن الكلمات قد تغيرت أشكالها.

سأل صغير والدهشة لاتزال ترتسم عليه:

\_ هل تقصد أن الكلمات ضاعت هنا فقط . . ؟

رد العجوز: لقد طفت بـ لاد الشرق ، وبلاد الغرب . فلم أر مثل هذه الظاهرة إلا هنا . .

تمتم أحد الصغار:

\_ إذن ، يجب أن نخبر المسئولين .!!

وهنا ارتجف العجوز ، وهو يحس أنه سيكون موضع تساؤل من قبل المسئولين . .

(11)

وسرعان ماسيق العجوز إلى مكتب محافظ المدينة ، وامتلأت ألشوارع بالناس وهم يسيرون وراء الرجل ، وسرعان ماجاءت الكاميرات تصور ذلك الرجل الغريب الذى يصر أن يحمل مخلاه البيضاء فوق ظهره ، ورأى الناس فى البيوت شكل العجوز . وردد البعض منهم :

\_إنه أشبه بعبيط الحكايات . . قد ينطق بالحكمة في وقت ما . . لكن أحدا لن يفهمها .

وامت الله المدينة بتساؤلات جديدة ، بالإضافة إلى مئات التساؤلات التى رددها الجميع منذ أن اختفت الكلمات . . لقد مرت أربع وعشرون ساعة لا أكثر على ذلك الحادث المهيب . ومع ذلك أحس الناس كأن دهرا بأكملة قد مر . وأن القرون قد أصابت الجميع بشيخوخة مبكرة . .

ولذا احتشد الناس في كل مكان أمام أجهزة التلفاز ليشاهدوا وقائع لقاء هذا العجوز بالسيد المحافظ .

رأى الناس المحافظ بنفسه يتأهب للقاء العجوز ، كأنه أحس بسحر ما ينطلق منه ، وراح المحافظ يطبق بكلتا يديه على يد العجوز ، لم ينتبه الناس إلى الدهشة التي علت وجه الرجل ، ولكنه هو الوحيد الذي أحس بشيء غريب في يدهذا العجوز ، وهو يصافحه .

أحس المحافظ كأن عليه أن يبث الطمأنينة في قلب هذا العجوز الذي سبقته كلماته إليه قبل أن يلقاه ، فقد عرف أن العجوز يحمل خلاة مليئة بالكتب ، وأنه كلما أفرغ المخلاة بما تحمله امتلأت مرة أخرى . . ولكن المشكلة أن هذه الكتب تبدو كأنها مكتوبة بلغة مشفرة ، وأنها في حاجة إلى شخص يفهم في حل الشفرات .

سأل المحافظ العجوز:

\_ هل أنت متأكد أن الكلمات لم تختف من كل الكتب في المدن التي حولنا ؟

هز العجوز رأسه بتمهل وكأنه يؤكد على إجابته .

سأل المحافظ ضيفه العجوز:

\_ ما رأيك إذن فيها حدث . . لماذا اختفت الكلمات ؟ وبكل ثقة وحكمة رد العجوز : \_سيدى ، ما حدث فى مدينتكم شىء جسيم حقا . فالكلمة شىء ثمين . بل هى من أثمن الأشياء فى الوجود . إذن فلابد أن ضياعها يعنى أن هناك شيئا غير طبيعى قد حدث .

سأل المحافظ: ماهو هذا الشيء في رأيك ؟

رد العجوز:

\_ سيدى المحافظ . . الكلمة ليست مجرد حروف . . وأهم من الكلمة هو ما وراءها . . فالكلمة « معنى » . . وضياع الكلمة . . ضياع للمعنى . .

بدا المحافظ كأن الطير قد حط عليه ، فقد كان العجوز ينطق بالحكمة فعلا ، بدت ألفاظه مليئة بالثقة ، والمرارة . وهو يقول : \_\_ إذن . . لابد ان نبحث عن المعنى ، قبل بأن نبحث عن الكلمة . .

وقبل أن يفيق المحافظ من دهشته ، وقبل أن يفيق جميع المساهدين لوقائع هذا اللقاء في كل مكان ، سواء في مكتب المحافظ ، أو على شاشات التلفاز ، كان العجوز قد اختفى . . وصارت الدهشة أشد ، سادت التساؤلات في كل مكان : \_ ترى من هو ذلك العجوز ، وأين اختفى ؟

وسرعان ما ظهر العجوز أمام مبنى المحافظة . رآه كريم يحمل مخلاه ، فأسرع خلفه وسأله :

\_ إلى أين أنت ذاهب يا سيدي العجوز . . ؟

التفت العجوز إلى كريم ، وابتسم في هدوء شديد . . و بحروف بطيئة الإيقاع قال :

\_أفكر فى أن أبحث عن الكلمة . . أقصد عن « المعنى » . . تساءل كريم : هل هناك مكان يمكن أن تبحث فيه عن الكلمة ؟

هـز رأسـه بـالإيجاب وقال: فتـش حـولـك . . وسـوف تجد ماتبحث عنه .

أحس كريم أنه أمام شخص غريب ، يختلف عن كل من سمع عنهم . وكل من قابلهم من قبل ، فهو ينطق بكلمات ذات مدلولات عديدة . لذا قال :

\_ إنهم يبحثون عنك . . عليك أن تعود . .

رد الرجل : عليهم أيضا أن يبحثوا عن الكلمة الضائعة . لعلها قريبة .

وبدا الحزن على وجه كريم ، وتمتم قائلا :

- خسارة . . لقد كنا نعد أنفسنا لأن نكسب الجائزة القومية للمعلومات العامة . .

تساءل العجوز: إذن ، أنت صاحب مصلحة في عودة الكلمة . . ؟

رد كريم بحماس: طبعا! ا

قال العجوز: إذن علينا أن نعيدها جميعا . .

تساءل كريم من جديد : لكن . . أين هي ؟

رد الرجل: إنها هناك . .

\_أين . . ؟

\_ فى مكان بعيد . لقد ضاعت لأسباب . . وعلينا أن نعيدها ولكن الأمر ليس سهلا . .

\_ماذا كانت الأسباب؟

\_\_ اعتقد أن الناس لاتحترم الكلمة . وتتصورها شيئا هينا وسهلا . وأيضا المعنى . .

ـ كلامك غريب..

ـ لكنه صحيح . . أليس كذلك . . ؟

وهز كريم رأسه . إلا أن العجوز ابتسم وراح يربت على شعر كريم الخشن . وهو يتأمل ملامحه . فقد كان وجهه مستديرا . يدل على طيبة ، وذكاء ، أما جسمه ، فقد كان بدينا ، ويبدو قصيراً إلى حد ما . . قال العجوز وهنو يرى الحزن باديا على وجه كريم:

وسرعان ماعقد اجتماع جديد في « المدينة الزرقاء » . ووقف «الشبح الأزرق » أمام رجاله وقد امتلأ بالغضب والثورة ، وأمسك بيده عصا صغيرة كلما أشار إلى شيء انطلق منها شعاع أصفر لامع يبدو واضحا وسط عتمة الجو الذي يخيم على المكان . وعندما تكلم ظهرت عباراته على الشاشة :

\_لقد حدث مالم يكن فى الحسبان . . هل تعرفون ماذا ؟ لم يرد أحد كالعادة ، فعلى المستمعين فقط أن يستمعوا وأن يهزوا رؤوسهم . فأكمل قائلا :

بإنها «مدينة الحكايات». . لقد قررت أن تتدخل وهذا شيء غير متوقع . . لكنني عملت حسابي . فأنا أعرف أنه من بين شخصيات الحكايات ، لايمكن أن يوجد أحد يمكنه أن يعيد الكلمة من فوق « الجبل الأحمر » . لكنني أحس بالقلق من هذا الشخص الذي أرسلوه مساء اليوم إلى المدينة . . إنه رجل

عجوز ، لكنه ينطق بكلمات غريبة ، وهو الآن يحث الناس أن يختاروا من يذهبون معه إلى حيث توجد « الكلمة الضائعة».

وتوقفت كلمات « الشبح الأزرق » . . ثم راح يتحرك في الدائرة الصغيرة التي التف رجاله حولها . وتساءل بصوت مسموع :

\_إنه عجوز ، ومع ذلك فأنا لا أستريح له . إنه أول مرة يظهر في «مدينة الحكايات » . . لقد قرروا أن يتدخلوا في شئوني ، يجب أن أفعل شيئا . .

ثم نظر إلى رجاله ، وكأنه يستجثهم ، وقال بصوت عال قليلا بدا من خلال الكلمات الغليظة التي ظهرت على الشاشة : . . همه . . أشيروني . . ماذا أفعل ؟ . . آه . . لقد عرفت جيدا ماسوف أفعله . . يجب على هذا العجوز أن يغادر المدينة فورا . .

### (17)

أمسك المحافظ بتلك الرسالة الغامضة التى وصلته توا ، وراح يقرأ الكلمات المكتوبة ، فيها أحس المحافظ فى بداية الأمر بالسعادة وهو يرى بعض الكلمات مكتوبة على المظروف وتمتم:

- يا إلهي . لقد عادت الكلمة . .



وبسرعة فض المظروف وأخرج الرسالة ، فاشتدت فرحته للحظات ، ولكن مالبثت الفرحة أن تلاشت تماما وهو يقرأ مضمون الرسالة .

السيد المحافظ . .

هذه رسالة من «مدينة الظلمات الزرقاء» . . يكتبها الزعيم الأوحد « الشبخ الأزرق » . ليس لدينا سوى أن نهدد ونقول : «لاتنبشوا عن الكلمة . فهى لن تعود . فالكلمة أصبحت بلا معنى ، ولم تعد تعنى سوى الشر . الكلمة هى الشر . . انتهى » . .

كانت رسالة غريبة حقا!!

ليس فقط فى كلماتها الغريبة ، والتهديد الشرس الذى تتضمنه ، بل أيضا لأن كلمات الرسالة سرعان ماتلاشت فور أن يلتهم المحافظ السطور القليلة بعينيه . وما إن رفع الرسالة إلى مساعده ، حتى وجدها وريقة خالية تماما من أى كلمة .

بدا الموقف عصيبا . وانعكست ملامحه على وجه المحافظ الذى شعر أن الأزمة تشتد . وفى آخر لقاء عقده بالقاعة الكبرى لمبنى المحافظة رأى العجوز يعود ثانية ومعه صبى صغير بدين . وخشن الشعر . أحس المحافظ أن عليه ان يفعل شيئا . . فهل

ياترى سيقف عاجزا أمام هذا التهديد الغريب القادم من حيث لايعلم ؟

اقترب من العجوز وحياه . . ووجده يمد له بالوريقة . فأمسكها ، ابتسم ابتسامة فاترة ، وقال وهو يتأمل الوريقة :

\_أكيد ، كانت هنا رسالة . إنها رسالة تهديد!!

نظر إليه المحافظ بريبة ، وراحت أسئلة عديدة تتدفق في أعهاقه . . أحس بالشك أن هذا العجوز وراء كل ما يحدث . . أراد أن يعبر له عن وساوسه ، لكن العجوز قال :

- وجهك يكشف عها جماء في هذه الرسالة . . اطمئن أيها السيد المحافظ . . فكل ماقرأته ليس سوى محاولة لتثبيط العزم . . فقال زمّ المحافظ شفتيه ، وكأنه يسأل عن الحل . . فقال

رم المحافظ سفية ، ودانه يسان عن الحل . . ها العجوز ثانية ، وقد التف بعض موظفي المحافظة حوله :

ــ يمكننا أن نفعل كل شيء . . لكن بشرط واحد . . . الكن بشرط واحد . . المشاركة .

وقبل أن يسأل أحد عما يقصده الرجل . قال كريم :

ـ أنا موافق . .

ولم يفهم أحد شيئا . .

بدا الأمر مهيبا أمام الجميع ، وانتشر الخبر مرة أخرى فى المدينة ، لكنه هذه المرة ممزوج بإعلان يطلب متطوعين من أجل السفر إلى مكان بعيد من أجل البحث عن الكلمة الضائعة .

ولم يكن أحديتصور نتيجة ذلك الإعلان . . فقد أحس البعض بالخوف والارتياب من الرحيل إلى مكان مجهول غير معروف ، فلا أحديعرف بالضبط أين يوجد ذلك المكان البعيد ولاماذا سيحدث فيه ، لكن هول الأمر دفع بالآلاف من أبناء المدينة من جميع الأعمار ، خاصة الشباب ، والصبية لأن يتقدموا .

وأمام جمع غفير من المتطوعين ، وقف العجوز حاملا ( مخلاه) البيضاء يتحدث إليهم ، وقال :

ـ أيها السادة ، كان الإعلان عن طلب متطوعين بمثابة بالون اختبار لمعرفة مدى الإحساس بأبعاد الأزمة التي تعيشون فيها في الظروف الأخيرة . . لقد تصور البعض أن الكلمة هي الشر . ونسوا أنها هي الخير الحقيقي ، والمعنى . لقد نسبي الكثيرون أنه في البدء كانت الكلمة » .

م سكت . وكأنه يستجمع أفكاره ، إنه يعرف أن الأسلوب الذى ظهر به فجأة فى المدينة ، وسط هذا المرج الذى سادها ، قد دفع بالبعض أن يتصور أنهم أمام مخبول ، حاول استغلال الفرصة كى يهارس جنونه على الآخريس . . ومع ذلك فعليه أن يفعل شيئا ، فلا أحد يعرف بعد من يكون . لكن لايهم من هو بالضبط ، ولكن المهم أن يؤدى المهمة الشاقة التى أمامه . ران صمت غريب فى المكان . وكان عليه أن يتكلم :

\_اسمعوا أيها الأصدقاء . لاشك أنه لمن الشرف أن نخرج جميعا من أجل استعادة الكلمة الضائعة ، وماوراءها من معان . لكن علينا أن نختار . . فالرحلة شاقة . ويجب أن يكون هناك هدف . .

هنا وقفت مها مع تلميذات مدرسة ( النهضة ) وقالت : ـ فعلا ، يجب أن يكون هناك هدف . . وهدفي هو أن أفوز في مسابقة القراءة على مدرسة ( الصباح ) .

وقبل ان تنطق بحرف الحاء كان طارق قد هب من مكانه . وقال :

\_ ولماذا لانذهب نحن أعضاء فريق المسابقة بمدرسة «الصباح» ؟

وفجأة تعقد الموقف . .

(10)

اشتد الموقف تعقيدا بعد أن أبدى الكثيرون رغبتهم في القيام بالمغامرة المنتظرة لاستعادة الكلمة الضائعة . حاول العجوز أن يقنعهم أن المغامرة نحو المجهول مليئة بالمخاطر الحقيقية ، وأن الراغبين في الذهاب لن يكونوا في نزهة ، ولكنهم سيقابلون مخاطر حقيقية .

لم يشأ العجوز أن يتحدث عن التهديدات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة ماثلة ، خاصة فى الرسالة التى جاءت إلى المحافظ تنذره حتى فى التفكير فى البحث عن الكلمة الضائعة ، والمعانى التى ابتعدت معها .

كان من الواضح أن الكثيرين يرغبون في المساركة في هذا الشرف . شرف استعادة الكلمة الضائعة . حتى هؤلاء الذين لم يكونوا ميالين إلى الاعتباد على القراءة في ثقافتهم الخاصة . ولذا فإن المتحمسين كانوا من أعهار مختلفة ومن أجيال متلاحقة .

وكان من المفروض أن يتم حسم الموقف . بأى ثمن ، فلا وقت للثرثرة . ولذا قال العجوز :

ــاسمحوالي أن اختار صديقالي ، أعجبت بموقفه ، إنه ٣٥

كريم. واسمحوالى أن اختار زميلته مها . إنها من مدرسة «النهضة». وعضوان فى فريق المسابقة . . ومن الإنصاف أن نختار عضوين آخرين من الفريق المنافس . .

وسكت . . وكان لسكوته مغزى ، فقد أدرك الناس أن ماقاله هو عين العقل . . وتم اختيار كل من شريف . وطارق من فريق « الصباح » المنافس . واللذين أبديا الحماس الشديد من أجل الرحيل معهم .

الرحيل إلى أين ؟ . .

ذلك هو السؤال المثير . لا أحد يعرف إجابته . . ولكن البعض راح يتشكك في ما يمكن أن يحدث ، خاصة فريقا جديدا أطلق على نفسه اسم الله ، رفض بشكل قاطع كل ماحدث ورأى فيها دار في المدينة نوعاً من السخرية من العقل . والمنطق .

وبينها استعد فريق المغامرين للرحيل إلى المجهول بحثا عن الجبل الذهبى ، حيث اختفت الكلمة هناك حسب ادعاءات ذلك العجوز ، كان فريق « لا » يعد العدة لمناهضة الرحلة . ويقف ضدها بكل مالديه من قوة . .

يا إلهي . . يالها من رحلة مثيرة . . ترى ماذا سيحدث فيها؟

بل من يكون ذلك العجوز الذى ظهر فجأة ، هل هـو موفد من المدينة الزرقاء ، يريد أن يفسد كل شيء أكثر مما هو الآن . . ؟ أم إن هناك أسرارا غامضة سوف تتكشف قريبا ؟

ترى كيف سيذهب فريق المغامرين إلى الجبل الذهبى . . هل سيركبون طائرة أم صاروخا ، أم سيارة . . لكن . أين يقع هذا الجبل . . ؟

ما إن ودع سكان المدينة أبناءهم الأربعة المذين اختيروا للذهاب مع العجوز ذى المخلاة البيضاء، وقاموا بتوصيلهم خارج حدود المدينة، حتى وجد الخمسة أنفسهم أمام صحراءشاسعة، مترامية الأطراف، لايعرف أحد إلى أين يمكن أن تؤدى أو كيف لها أن تنتهى. قالت مها:

\_ إنها صحراء . لا أرى جبلا . . ولا أتـ وقع أن يكون هناك جبل ذهبى في هذا المكان . . .

ابتسم العجوز ، وقال :

ــ لأتسألى عن الخطوة الأخيرة ، وأنت لم تخطى بعد أولى الخطوات .

امتلأت عينا كريم بالتساؤلات . فأكمل العجوز:

الآن أن نكون أبطالا . . مثل أبطال الحكايات الذين نقرأ عنهم .

هتف طارق ، وهو يحاول أن يخفى فى داخلـه خوفا استبد به من مجهول لايعرفه : رائع . . كم أحب هذا !!

رد العجوز: قد تبدو الرحلة طويلة. لأن الخوف سيزيد من الإحساس بطولها، أما الشجاعة فستجعلها قصيرة للغاية..

كان يعرف أنه أمام أربعة من الشجعان ، فلاشك أن مجرد موافقتهم على القيام برحلة إلى المجهول يعنى أنهم شجعان . لذا حاول أن يزيد من إحساسهم بالمسئولية ، قال :

\_الرحلة غير سهلة ، ولذا علينا جميعا أن نرتدى ملابس الأبطال وأن نحمل السيوف . .

تمتم شريف: ماذا . . سيف؟

رد العجوز بكل ثقة: طبعا. السيف.. إنه السلاح الوحيد الذي يرمز إلى النبل في كل الحكايات..

سأل كريم: لكن ماذا عن المسدسات والبنادق الليزر! (١٦)

# ردالعجوز:

ـ هل سأل أحد منا نفسه لماذا ظل السيف سلاحاً نبيلا . . لأنه عند المبارزة فإن المنتصر هو الأكثر مهارة ، وكفاءة ، أما فى الحروب الاليكترونية الحديثة فقد تقتل عدوا لم تره قط ، ولاتعرف

لماذا تقتله . وذلك عكس المواجهة والمبارزة بالسيف .

ومن جديد بدا كلام العجوز مقنعا . . لم يكن يميل إلى الثرثرة الجوفاء ، بل إنه فى كل كلمة تخرج على شفتيه مغزى وحكمة . وبينها كان يتكلم ، أخرج من مخلاه أربعة سيوف صغيرة . وبعض الملابس الجلدية التى تسهل للأبطال الجدد القيام بمغامراتهم .

كان على الصغار أن يرتدوا ملابسهم الجديدة قبل أن يدخلوا إلى المجهول ، ولذا ، وقفوا ينظرون إلى بعضهم فى دهشة ، وهم لايعرفون ماذا يفعلون . هل يضحكون أم يكتمون مشاعرهم فى قلوبهم ، لكن المفاجأة كانت أن العجوز لم يسع لتغيير ملابسه . بل قال :

ـ الآن . سوف ندخل إلى أبواب المستحيل الخمسة .

كان من الواضح أن العجوز ، ما إن ظهر في المدينة ، وهو لا لا كف عن الحديث في أمور غريبة . ويتكلم بطريقة تثير الدهشة ، ولذا لم يكف الصبية الأربعة ، الذين لم يصبحوا اصدقاء بعد ، من فغر الأفواه لكشرة مانطق العجوز من أعاجيب، وآخرها تلك الكلمات . .

« أبواب المستحيل الخمسة » . . ترى ماذا يقصد ؟

تساءل كريم:

\_ماذا تعنى بالضبط ؟

رد العجوز:

\_ لاتتصورا يا أصدقائى أن استعادة الكلمة الضائعة . ومعناها أمر سهل . إنها هناك ، محبوسة ، خلف أبواب المستحيل الخمسة .

تساءل طارق:

\_وماهى هذه الأبواب؟

هز الرجل رأسه في نفور ، وقال وكأنه يتصنع الغضب :

\_ لا داعى للأسئلة . . فهكذا نضيع أوقاتنا .

تحتمت مها:

ــ لكننا نود أن نعرف . . هـل نسيت أننا فريق البحث عن المعرفة ؟

حاول العجوز أن يهدئ نفسه من قلق استبدبه ، وبدا كأن سؤال مها قد بدا عقلانيا فقال:

\_ كل شيء له أوان . . الآن علينا أن نجتاز الباب الأول للمستحيل .

إذن ، فهو يتكلم بشكل جدى ، وعلى الجميع أن يستعدوا معا لاجتياز باب المستحيل . . لكن أى قسوة تحيط بهم ،

فالعجوز لايريد أن يفصح عما يعرف ، لعله يود أن يثير التساؤل في داخلهم ، أو لعله يجاول أن يخفف أثر الصدمة في قلوبهم .

مد العجوز يده من جديد إلى داخل الخلاه السحرية . وأخرج شيئا أشبه بالبساط وسط دهشة الجميع ، ثم راح يفرده

على الأرض . هنا هنف شريف :

\_أظنه البساط السحري!!

ابتسم العجوز وراح يشير إلى البساط مردداً:

\_إنه بساط عصرى . . به إمكانات أكثر تطورا من الأبسطة التي تعرفونها في الحكايات . .

ضحك كريم ، وقال :

\_هو بساط نووى إذن !!

تمتم العجوز وهو يبتسم:

\_ريا!!

قالت مها: بل بساط الكتروني . .

علق العجوز: إنه هكذا فعلا . .

(1V)

الآن ، على الجميع أن يخترقوا خمسة أبواب يحرسها المستحيل ، ولايمكن الأحد مهما كانت قوته أن يخترقها ، وذلك من أجل الوصول إلى الجيل الذهبي .

لكن ، إذا كان لايمكن لأحد فعلا أن يخترق هذه الأبواب. فلم المغامرة إذن ، ولماذا يحاولون أن يصدروا أنفسهم للمخاطر . ويعرضوا أرواحهم للإزهاق ، طالما إن النتيجة معروفة سلفا . . ؟ الإجابة : ولماذا لا . . ؟

أليس هؤلاء جميعهم يبحثون عن أحد أغلى الأشياء فى الكون . عن « المعنى » . . إذن لابد لهم أن يجازفوا ، مهم كانت الخسائر ، ومهم كانت النتائج . . حتى ولو كان حارس باب المستحيل الأول هو العملاق المسعور . .

# « العملاق المسعور » !!

يالمه من اسم غريب ، يطلقه أبطال الحكايات على ذلك العملاق الغريب الشكل الذي يحرس باب المستحيل الأول . إنه قابع هناك منذ ألوف السنين ، يتمنى أن يقترب إنسان ما من بابه ، كى يلتهمه فى ثوان معدودات . ويحوله إلى طاقة تزيده جنونا . . فلأن أحدا لايمكنه أن يقترب من بابه ، فهو لايجد شخصا يأتى إليه ، ولا من يلتهمه ، لذا فهو يزداد جوعا ، واشتياقا لأن يفكر أحد البلهاء من الاقتراب من باب المستحيل الأول كى يسد به جوعه الشديد ، ولو لجزء من الثانية .

لكن ، أبداً . . لم تنتب أحد الرغبة قط أن يفعل ذلك . . لذا



فإن أيا من أبطال الحكابات لم مفتربوا من هنا قط . . وكانوا يحذرون بعضهم دوما من القدوم إلى هذه المنطقة الخطرة ، مهما كانت الأسباب . .

أول شخص كان عليه أن يجئ إلى هذه المنطقة هو العجوز - ومعه أربعة صبية يسعون ، لبس فقط لاجتياز باب المستحيل الأول . . بل خمسة أبواب كاملة . .

ترى إذن ، لمن ستكون الغلبة . وهمل سيتمكن العملاق المسعور المن إشباع نهمه الأزلى ، بابتلاع خمسة أجسام جاءت طواعية لاجتياز بابه . . ؟

## $(\lambda\lambda)$

حلق البساط العجيب على ارتفاع خفيف من سطح الأرض - بينها انتابت الصغار مشاعر غريبة ، فقد تصوروا أنفسهم ناثمين يحلمون ، فكل هذه المناظر لايمكن أن تحدث إلا في حلم ؟ أو في قصص الفنطازيا الغريبة التي يتم فيها اختراق الزمان والمكان .

لم يكن هناك وقت للاستغراق في الدهشة ، فيا إن يخرجوا من حالمة مثيرة للدهشة ، حتى يجدوا أنفسهم في حالمة أخرى . . خاصة أن البساط العجيب ما إن حلق في الجو ، حتى تحول إلى شبه طائرة صغيرة مكيفة الهواء ، بها مقاعد وثيرة ، وأمامهم تظهر

شاشة ملونة نعكس كل مايدور من حولهم . .

لم يكن هناك سقف ، ورغم ذلك ، فإن الرياح لم تكن تحرك شعرة واحدة في رؤوسهم . صاح طارق :

\_ لقد رأيت شيئا مماثلا عندما زرت مدينة دبزني يوما . .

رد العجوز: لا . . هذا شيء مختلف ، فنحن في عالم حكايات الفنطازيا . .

فجأة سكت العجوز ، وراح ينظر إلى الشاشه ، وصاح : للقد ظهر . . إنه هو !!

وجحظت العيون من الخوف ، وهي ترى صاحب ذلك الوجه الذي بدا فجأة على الشاشة ، وللغرابة ، فإنه كان هناك ، يملأ المكان سجسده . . ولم تستطع الشاشة سوى أن تعكس وجهه . . هنا صاح العجوز :

ـ عاسكوا . . لاتخافوا . . إله جبان !!

كان من البادى أن العجوز يجاول أن يزرع الثقة والطمأنينة فى قلوب الصغار، رغم ذلك المنظر المهول الذى بدا أمام عيونهم جميعا.

ياله من كائن غريب ، لايمكن وصفه ! . إنه ضخم ، يصل طوله إلى مائة وخمسين مترا ، بل يزيد ، فهو يمكنه أن يطول

ويقصر حسبها يريد ، وتبدو عيونه الشلاثة البارزة في وجهه وكأنها حفر عميقة لايعرف أحد أين أغوارها بالضبط . . أما أذنه الوحيدة الموجودة أعلى رأسه فتبدو كأنها هوائي ضخم يرصد بها كل مايدور حوله ، حتى لايفلت منه شيء يمكنه أن يعبر باب المستحيل الأول ، وربها لهذا فإن حشرة صغيرة واحدة لم تجرؤ أن تدخل من هذا الباب .

بدا ضخم الكتفين ، يملأ شعره الأسود صدره ، وكأنه غابة كثيفة من الأشجار ، أما يده فلم تكن سوى إصبعين بالغى الضخامة تحملان سيفا طويلا يبرق وتنعكس عنه أشعة نارية كفيلة أن تحرق مدينة بأكملها .

هنا تحركت الأحداث بسرعة رهيبة لم يتوقعها أحد . . (١٩)

بداكأن «العملاق المسعور» قد وجد ضالته التى ينتظرها منذ دهور، فهاهم خسة من البلهاء قد اقتربوا من مملكته الخاصة، لعلهم يعرفون أى مصير ينتظرهم، فهو قادر بضربة واحدة من سيفه الإشعاعى الضخم أن يقطع عليهم الطريق وأن يبدأ فى التهامهم إلواحد تلو الأخر، بل وأن يتسلى بهم، وكأنهم حبات فيشار قليلة ينتظرها شخص مشتاق للتسلية.

وبسرعة ، راح يمديده من أجل التقاط البساط المسحور . لكن فجأة انطلق البساط ودار حول نفسه بسرعة كبيرة ، كأنها سرعة الضوء ، وابتعد الجميع عن منطقة الخطر في أقل من ثانية . اشتد غضب العملاق ، وراح يردد :

\_ لقد حاولتم اختراق مملكتي ، وأنتم البادئون . .

ثم انطلق وراء البساط العجيب الذي يطير بسرعة الضوء . لكن سرعة العملاق كانت أشد ، وبدأ الخطر يقترب من الصغار الخائفين ، الذين أخذوا في الصراخ بينها راح العجوز يحاول من جديد أن يبث الشجاعة في قلوبهم المرعوبة :

\_لاتخافوا . . إنه جبان !!

ولم يجد الكلام . خاصة أن المسافة بين العملاق ، وبين البساط قد ضاقت للغاية . . كاد الجميع أن يسقطوا في الخطر الحقيقي . .

فجأة انطلقت صيحة عالية من العجوز، وهو يقف في أطراف البساط العجيب المنطلق في الفضاء بسرعة الضوء وهو يقول:

\_الآن . . لابدأن يظهر «الفارس النادر » . . وإنشق المكان . .

راح العجوز يمزق جلبابه الأبيض ويلقى به فى الهواء ، وعلى الفور رأى الجميع رجلا يافعا ، مليئا بالقوة ، يحل مكان العجوز، وقد أمسك بيده سيفا غريب الشكل ، يبدو طرف نصله مفرطحا عريضا ، يلمع فى الهواء ، وقد ارتدى فوق رأسه خوذة المحارب العربى ، وفى قدميه قفازان خضراوا اللون . .

لم يكن هناك وقت للدهشة ، بل للمواجهة . . خاصة حين قال الفارس :

\_ ـ اشهروا سيوفكم ، فقد حانت المواجهة الحقيقية !!

شىء ما اعترى كلا منهم ، وهم الذين لم يصدقوا العجوز حين أكد لهم أن العملاق كائن جبان ، فقد أحس كل منهم الآن بثقة شديدة فى نفسه ، حين طلب منهم الفارس أن يشهروا أسلحتهم ، وفى الحال ، رفع كل منهم سيفه فى الهواء . .

فجأة ، ضرب العملاق بسيف في الهواء فاستطاع أن يشطر البساط العجيب ، جزأين كادا أن يهويا في الفراغ ، وأن يهلك كل من فيه ، لكن ، فجأة ، وبكل سرعة ، التأم البساط مرة أخرى ، وحاول أن يفلت بركابه . .

وبينها انطلق البساط بركابه بعيداً ، وقف العملاق غاضبا يرقب مايحدث أمامه وهو يتمتم : . ولو . . هذا جزاء من يقترب من مملكتي . .

ثم رفع سيفه لأعلى . وسرعان ما انطلقت منه أشعة حمراء كانها النسار ، اندفعت نحسو البساط العجيب وراكبيه . واستطاعت أن تمس طرفه ، فانطلقت فيه النيران ، صاح كريم:

انتبهوا . . البساط يحترق . .

 $(\Upsilon \cdot)$ 

فجأة برزت من أطراف البساط العجيب ، رشاشات مائية . انطلقت منها أبخرة ماء راحت تطفئ النيران التي مست المكان . . بدت النيران قوية ، لكن الرشاشات كانت أشد قوة . . ولذا . سرعان ما انطفأ الحريق .

ملأ الغيظ قلب العملاق ، ولأول مرة ، جحظت عضلات عيونه الثلاث ، وتدلت أذنه الطويلة من أعلى رأسه ، كأنها الرادار ، يحاول أن يرصد بها اتجاه البساط العجيب ليوجه ضربته التالية . . وحرك رأسه فوق عنقه البنفسجى الطويل ، كأنه يعرف إلى أى مدى سوف يوجه الضربة .

ومن جديد ، رفع سيفه ، ووجهه إلى مكان البساط العجيب، ثم أخذ يتحرك بكل دقة وكأنه مصوب ماهر يعرف كيف يصطاد فريسته. وفجأة انطلق من سيفه أشعة ليزر قاتلة.

يمكن أن تهلك البساط وراكبيه في الحال . . هتف « الفارس النادر » :

\_بسرعة وجهوا سيوفكم نحو الأشعة . . معا . . كلكم معا . .

بدا كأن هناك سباقا بين أشعة الليزر القاتلة ، وبين ماقاله الفارس . . وبكل سرعة ، وجمه الخمسة سيوفهم المتباينة الأحجام، نحو أشعة الموت القادمة نحوهم . صاح الفارس . وهو يجاول أن يلتقط الأشعة على نصل سيفه الخارق :

\_بسرعة . . وجهوا سيوفكم هكذا . .

وأدار الجميع سيوفهم نحو العملاق ، فانعكست أشعة الليزر القاتلة على نصول السيوف الخمسة ، وبسرعة هائلة انطلقت مرة أخرى نحو العملاق ا

كان مشهدا مهيبا لاتصدقه عين!!

فها إن سقطت أشعة الليزر المنعكسة من نصول السيوف الخمسة على جسد العملاق حتى أطلق صرخة حادة انشقت لها الجبال المجاورة ، والصحراء البعيدة ، وبدأ العملاق يتلوى من الألم ، وهو الذى لم يصدق قط أن ضربته يمكن أن توجه إليه . . صاح الفارس : أسرعوا . . حانت اللحظة الحاسمة . .

شاهد الجميع بأعينهم كيف بدأ العملاق ينكمش شيتا فشيئا وهو لايكف عن الصراخ والتلوى من الألم .

بدا كل شىء بما يحدث أمامهم وكأنه يدار بآلة سينها تعكس الصورة ببطء شديد وتغير إيقاع المواجهة السريع بين العملاق . ومجموعة المغامرين ، وراح العملاق يتلوى ببطء ، كأنه يتلذذ بآلامه ، وهو ينكمش شيئا فشيئا ، طولا وعرضا ، فيقترب من الأرض ، ويسقط منه سيفه . .

صاحت مها:

ـ ياله من منظر غريب!!

ردُّ الفارس:

\_ نحن في رحلة الغرائب . حاولوا ان تعتادوا على الدهشة . . تساءل طارق : \_ هل سيموت ؟

ردَّ الفارس: سوف نرى . . انتظروا ولاتفقدوا صبركم بسرعة . . لكن فقط تحركوا عندما أقول . .

بداكأن عليهم أن يصبروا طويلا وهم يرون العملاق ينكمش ، ويتحول إلى كائن معذب يتألم . ورغم أنه بدأ في الانكماش ، إلا أن الشيء الوحيد الذي لم يتضاءل فيه هو صوته الـذى بدا وكأنه يخترق السهاء . وكأنه يعبر بـذلك عن ألمه ومعاناته .

فجأة ، قال الفارس:

\_ الآن . . حانت اللحظة . . اقبضوا عليه . .

وأسرع البساط العجيب نحو الأرض ، حيث انحنى العملاق المذى أصبح الآن في حجم الإنسان العادى وهو يتأوه . هنا صاح الفارس :

ـ بسرعة . . لفوه بأيديكم . . لاتدعوه يهرب . .

أحس الأولاد وهم يقفزون من فوق البساط إلى الأرض ، أن دورهم قد حان كى يفعلوا شيئا فى تلك المغامرة . . لذا أسرعوا نحو العملاق « سابقا » وراحوا يحوطونه بأيديهم محاولين تقييد يده .

ا کن ذلك لم يكن سهلا بالمرة !! ) ( ٢٢ )

فنجأة أحس كريم أن العملاق « سابقا » يحدق فيه بإحدى عيونه الثلاثة ، وحاول أن يقاوم بكل مالديه من قوة ، ولكن الصبية كانوا يحسون أن عليهم أن يثبتوا قوتهم ، ولذا تعمد كريم أن يغلق عينيه حتى لايقع تحت التأثير الغريب الذي أحسه

يتدفق من عين العملاق «سابقا » نحوه كأنه مغناطيس ذو جاذبية غير عادية . . لذا صاح في زملائه :

\_قيدوه . . دون أن تنظروا إلى عيونه !!

جاء صوت « الفارس النادر »:

\_هذا هو « الحبل السحري » . . قيدوه به .

أسرع طارق يلتقط « الحبل السحرى » قبل أن يسقط فوق الأرض وكان عبارة عن خيط شفاف رفيع للغاية ، لايكاد يرى منه سوى خط بنفسجى بداخله ، كأنه شعاع من الضوء .

صاح شريف وهو يضغط على العملاق سابقا الذي بدا كأن نوبة جنونه قد عاودته كي يتخلص من تأثير « الأشعة ، عليه ، وهو لايزال يصرخ :

\_أسرع . . إنه يكاد ينفجر . .

فجأة صرخ طارق ، وهو يلقى بالحبل في الجو :

\_آه . . إنه ملتهب . .

وجاء صوت الفارس: لاتجعله يلمس الأرض...

وقبل أن يقول « و إلا تحول إلى تراب » كان شريف قد قفز فى أعلى الجو ، وكأنه حارس مرمى عليه أن يلتقط كرة قبل أن تدخل فى الهدف . و بكل مهارة ، استطاع أن يمسك بالحبل قبل أن يسقط فوق الأرض و يتحول إلى تراب .

راح يتنهد وهو يمسك الحبل ، بينها لم يكف « الوحش عن الصراخ بصوت كان كافيا لإثارة الرعب في الصغار .

راح جسمه يتهايل يمينا ويسارا ، كأنه يـود أن يتخلص مما يصيبه على أثـر قيده بهذا الحبل السحـرى ، وحاول جـاهدا . فإما أن يقاوم ، أو ينتهى إلى الأبد . .

تری هل سینجح ؟

( 44)

بعد قليل ، قال الفارس وقد علت شفتيه ابتسامة عريضة : ــرائع . . الآن علينا أن نعرف منه أيـن يوجد باب المستحيل الثانى . .

كان الأربعة قد تكاتفوا معا فى لف « الحبل السحرى » ، حول جسد العملاق . والذى سرعان ماكف عن الصراخ بصوته الأجش المذى اخترق الآفاق ، فبدا كأن الحبل قد أطبق عليه تماما ، وجعله يشعر أن هذا هو مصيره الأبدى . . الآن هو قابع تحت إحدى الأشجار منكس الرأس تماما ، يبدو أقرب إلى مجرم اقترف آلاف الذنوب ، وتم القبض عليه وعلى استعداد تام لأن يعترف بها ارتكب .

تمتم الفارس قائلا:

\_ إنه كما أخبرتكم جبان . لاتخافوا أبدا من صاحب الصوت العالى . . فغالبا مايكون ( جعجعة بلا طحن » . .

هنا تذكرت « مها » ماقرأته يوما في كتاب عن هذا المثل فصاحت:

\_ آه . . لقد تذكرت ماكان في كتاب الأمثال . .

أشرقت وجوه الجميع ، وهم ينظرون إليها بدهشة ، فالآن . وبعد اجتياز الباب الأول بدأت الذاكرة تعود . وخاصة الذاكرة المرتبطة بالكلمة المقروءة . . هتف الفارس :

\_ رائع . . إذن سنكمل المغامرة . . موافقون . . ؟

بدت الإجابة باردة على وجوه الأربعة . نظر إليهم فى ثبات .

وحاول أن يقرأ الأفكار التى ترتسم خلف هذا الصمت . ثم

ابتسم فجأة ، وهو يلتف حوله ، كأنه يبحث عن شىء .
وقال:

\_ آه . . لقد فهمت . . هل تقصدون العجوز ؟ سوف أشرح لكم . أولا . . لم يسألنى أحد لماذا استسلم العملاق بهذه السهولة بين أيديكم . .

نطق كريم: طبعا. «الحبل السحرى»..

رد الفارس: لا طبعا . . لقد أبدى استسلامه قبل أن تلفوه بالحبل . كان أقصى مافعله هو أن صرخ بصوت عال . . هل تعرفون لماذا ؟ إنها . .

ثم سكت قليلا قبل أن يكمل كلامه . . . ( ٢٤ )

تمتم الفارس: ﴿ العروة الوثقي \* . .

ثم راح يشرح لهم أن تكاتفهم معا لأول مرة وهم الذين يمثلون فريقين متنافسين ، وخصمين لدودين ، قد جعل منهم عروة وثقى أثارت خوف العملاق ، وجعلته يشعر بالاستسلام . وهو الذي لم يتصور أبدا أن أشخاصا يمكنهم الاقتراب من باب المستحيل الأول ، وقد عقدوا العزيمة على اختراقه مها كانت الصعاب .

هنا سألت مها:

ـ لكن أين العجوز . . ومن أنت بالضبط . . ؟

ابتسم الفارس ، وراح يمسك سيف ، مشى بضعة خطوات أمامهم ، بينها سمع العملاق يئن أسفل الشجرة ، كان يتوقع هذا السؤال . . ولذا كان يعرف جيدا متى يجيب . بدا كأنه قد أعد الإجابة جيدا . قال وهو يبتسم :

\_أنا ﴿ الفارس النادر ، . .

رد طارق: نحن نعرف الاسم. لكن من هو « الفارس النادر» بالضبط ؟

أجاب: إنه شخص عادى . رجل يجمع بين حكمة الشيوخ . وقوة الشباب عند اللزوم . . فارس يناسب العصر . بل وكل العصور . يمكنكم مناداتي «خير الله» .

ثم سكست قليلا ، وأشار إلى العملاق المهزوم ، تعمد أن يغير من لهجته ، وقال :

\_ هيا ، علينا أن نعرف طريق باب المستحيل الثاني من هذا العملاق المهزوم .

ثم اتجه نحو العملاق الذي لم يعد عملاقا بالمرة ، بدا منكس الرأس . وكأنها لاحول له ولا قوة . . ثم رفع رأسه ، وقال وقد بدت ملامح الأسى على نبراته :

ــ ستتركونني هنا وحدى ؟

رداً « الفارس النادر » : ماذا تقصد ؟

قال العملاق: لا أريد أن أبقى هنا وحدى . .

ردكريم: يجب أن تذوق من نفس الشراب . . إثارة الخوف في قلوب الآخرين . .

ورغم ذلك ، فقد بدا كريم متأثرا للغاية بمنظر العملاق . وقد أصبح كسيرا تماما .

### (Yo)

وسرعان ماجاءت الأخبار المزعجة عن الهزيمة غير المسبوقة التى منى بها العملاق والذى أخذ يتوسل إلى « الفارس النادر». مبعوث «مدينة الحكايات» الجديد، ألا يتركه مقيدا إلى الأبد. وراء شجرة عملاقة ، فهو بذلك سيكون عرضة لانتقام وحوش الغابات التى تسعى بأى ثمن أن تستولى على باب المستحيل الأول . .

وقف « الشبيح الأزرق » في أعلى بناية زرقاء تطل على المدينة المظلمة ، وهو يردد متحسرا . كما بدت كلماته على الشاشة :

ـ لا . . لم أتصور أن يستسلم هـ ذا الكائن بهذه السرعة . إنه جبان .

وقف مساعد « الشبح الأزرق » الداكن اللون إلى جوار زعيمه، يحاول أن يخفف عنه هول الصدمة التي جاءته هذا الصباح، وقال:

هناك خسة أبواب . وأنه وراء كل باب جديد المزيدمن الصعوبات والمخاطر . . ؟

كان المساعد رجلا غريب الشكل ، فنصفه الأمامى أشبه بإنسان ، أما النصف الخلفى فأقرب إلى الدُئب . في أعلاه نوجد يدان بشريتان أما قدماه فهما لذئب شرس يمكنه أن يتحول إلى كائن متوحش في أى وقت .

لم يعلق الشبح الأزرق ا بكلمة واحدة ، فهو يحس أن لكلمات لافائدة منها الآن . فقط عليه أن يحسم الأمر ، وأن رسل من أبناء المدينة الزرقاء ، من يحسمون المعركة القادمة . عند لباب الثاني للمستحيل .

أشار إلى « الرجل الذئب » ، وقال :

ـ الدور عليك كي تتصرف . .

رد الرجل الذئب بكل ثقة:

ـ ليس أمامنا سوى شبح الجحيم . .

برقت عينا «الشبح الأزرق» وكأنه كان قد نسى صاحب هذا السم ، وبدت على وجهه علامات الارتياح ، فهو يعرف أن شبح الجحيم » يمكنه أن يكتسح أمامه جبالا ، وبلاداً كملها ، ويلتهمها في دقائق قليلة . .

(17)

هتف كريم ، وقد علت الفرحة لكنته :

ــ رائع . لقد عرفنا طريق باب المستحيل الثانى من العملاق.

هنا تدخل طارق:

ــ لاتنس أننا وعدناه أن نطلق سراحه ونحن في طريق العودة . .

ومن جديد بدأت الخصومة تظهر بين الرفاق الأربعة ، ممثلى فريقى «الصباح » و «النهضة »المتنافسين دوما ، فها هو طارق يتحدث بلهجة غريبة إلى كريم ، أحبس «الفارس النادر» أن عليه أن يتدخل ، ويحسم مثل هذه المشاعر الغير طيبة التي ربها تفسد الرحلة تماما . فقرر أن يعود ثانية إلى هيئته الحقيقية ،أن يكون عجوزا حكيها ، تبدو ملامح الطيبة على وجهه وينطق بالحكمة المأثورة :

هتفت مها: ماذا . . لقد عدت ثانية !!

هز العجوز رأسه في تودة وقال : هذا هو الأصل . علينا الآن أن نفتش عن بوابة المستحيل الثانية .

سأل كريم: هل صحيح أننا سنطلق سراح العملاق؟ لم يشأ العجوز أن يرد بسرعة على الإجابة. ولكنه بدأ يعد البساط العجيب من أجل استكمال رحلة المخاطرات نحو بوابة المستحيل الثانية ، فقد أمكنهم أن يعرفوا الطريق الصحيح إلى البوابة ، من العملاق ، الذى لم يعد الآن عملاقا ، بل أصبح كائنا مستأنساً مربوطا في شجرة ، يشاهده الوحوش وأبناء الغابة في حالته ، فيسخرون منه . وبها فعله بهم طوال سنوات .

قبل أن ينطلق الجميع إلى البوابة الثانية ، كان عليهم أن يتأكدوا من مصيرهم ، خاصة أن العجوز قد وعد العملاق أن يطلق سراحه . بعد أن يجتاز بوابة المستحيل الخامسة ويتمكن من استعادة الكلمات الضائعة .

الآن ، عليهم أن يتقدموا بكل إصرار نحو باب آخر من أبواب المستحيل ، حيث ينتظرهم مالا يتوقعون . . . (٢٧)

ياله من باب !! ويالها من مخاطر تكمن هناك !!

بدأت بوادره تظهر على مسافة مئات الأميال ، قبل أن يصلوا اليه ، فقد أحس ركاب البساط العجيب فجأة أن الجو أصبح ماخنا ، وأن درجة حرارة الجو بدأت في الارتفاع تدريجيا وأن غبارا كثيفا ملأ المكان ، صاح شريف :

ـ يا إلهي . تغير الجو فجأة !!

رد العجوز: إنها البوابة الملتهبة.

هتفت مها: الرذاذ الخارق يدخل في عيني . .

صاح شريف: البساط يكادينقلب بنا.

وبكل هدوء واتزان ، علق العجوز :

\_ إذن ، يجب أن نتصرف . .

فجأة أحس الصغار كأن هناك حواجز زجاجية خفية برزت من اركان البساط الاليكتروني الأربعة ، وبسرعة انطلق هواء بارد ، فأحس ركاب البساط كأنهم بداخل غرفة زجاجية مكيفة الهواء . بدت الدهشة على وجوه الصغار ، إلا أن «كريم ، ردد:

\_ إنه بساط عجيب فعلا . .

ضحك طارق قائلا: إنه مصنوع ليلائم مغامرات العصر تكييف مركزى . وإمكانات خارقة . .

وفى أثناء كلامه ، راحت حالة الجو تزداد سوءا . فالرياح ساخنة تشتد ، والأتربة الحارقة تضرب بكل شيء فى الهواء . . وأصبحت الرياح أشد قوة ، وهي تضرب كل شيء أمامها . فلايمكن لأى قوة أن تصدها ، أو أن تقف فى مواجهتها . فهى تعصف بكل شيء . وتقلب كل مايصاد فها .

لكن أى مواجهة ستتولد بين الرياح الساخنة ، وبين البساط العجيب . وهل هو مجهز فعلا ، كى يمكنه اختراق مثل هذه المصاعب؟

### $(\chi\chi)$

سأل كريم ، وقد بدأ القلق يسرى في داخله :

\_إنها رياح عاتية نارية . .

هتف العجوز قائلا : أخبروني يا أصدقاء . لو أن أمامك ريحا . ماذا ستفعل ؟

ردت مها: « الباب الذي يجئ منه الريح . . سده واستريح، مط العجوز شفتيه ، وقال :

\_رائع . . أى علينا أن نتقى شر الأشياء . . لكن هناك فكرة أخرى : لماذا لانستفيد من الريح مثلا في أشياء مفيدة ؟

تنبه الأصدقاء إلى أن هناك شيئا ما ، وأحسوا كأن العجوز يدخل الفريقين في مباراة للمعلومات . تذكر كل منهم أشياء عديدة تتعلق بالريح ، وأن الكثير من البشر استفاد من الرياح لتحريك طواحين الهواء لتوليد الطاقة والكهرباء . .

لكن ، هـذه رياح سـاخنة ، لاتتحـرك في اتجاه واحدحتـى يمكن الاستفادة منها . . والسير في مواجهتها أو صدها ، بل

كانت رياحا دوامية ، تتحرك بسرعة فائقة فى كمل الاتجاهات ويمكنها أن تقلب أعتى السفن والمركبات الحديثة والطائرات فى ثوان ، وكمانت من شدة السخونة لدرجة تجعلها أن تذيب المعادن الصلبة . .

وكلها انطلق البساط الالكترونى ، كلها اشتدت الرياح. وراحت تدفعه كى تقلبه ، أو كى تذيبه بركابه . . ورغم أن منظر الرياح كان مثيرا للخوف والرعب لركاب البساط الالكترونى، فإن الحاجز الخفى الذى راح يحجزهم عن تلك الأخطار بدا كأنه غير كاف لبث الطمأنينة في قلوبهم . .

جلس العجوز القرفصاء ، وراح يتلو بعض الآيات القرآنية . ثم قال :

ـ اطمئنوا . . تصرفوا كأنكم في رحلة عبر الكون . .

لم يكن الكلام كافيا لبث الطمأنينة في القلوب. رغم أن العجوز قد أصبح محل ثقة مطلقة لدى الصغار. لكن ماذا يمكن أن يفعل المرء إزاء هذا الغضب الذي يبدو على الرياح الملتهبة التي تمثل بوابة المستحيل الثانية ، فلا يمكن لأى مخلوق مها كانت قوته ، ومها كان يملك من أسلحة أن يمر من هذه البوابة . . فالأسلحة مها كانت قوتها ستنصهر . والمركبات مها

زادت سرعتها سوف تنقلب وستتحول إلى لعبة تافهة ثم ماتلبث أن تختفى فى المجهول دون أن يعرف أحد مصيرها . ( ٢٩ )

لو أن شخصا أمكنه المرور أسفل البساط العجيب في تلك اللحظات وهذا بالطبع من سابع المستحيلات ، لأمكنه أن يرى شيئا ما يتناثر من فتحات البساط ، وهو يحاول الهبوط ، ثم الصعود . .

إنها كرات من الثلج ، التى ما إن تلامس الهواء الساخن . حتى تتبخر وتتحول إلى ذرات من الماء ، لاتلبث أن تختفى . بدت الكرات ضعيفة فى أول الأمر ، غير قادرة أن تتعامل مع حرارة الرياح ، ولا أن تُهدى من اندفاعها .

ولذا أخدت كرات الثلج الصغيرة تكبر شيئا فشيئا ، وكان منظرا غريبا ، فالكرات تندفع ضئيلة الحجم فى بداية الأمر من فتحات صغيرة أسفل « البساط الالكترونى » ، وما إن تُلامس الهواء حتى تكبر وتكبر ، فتجابه الريح ، وتساعد فى تلطيف الجو. .

بدت المعركة غريبة ، وشرسة . بين كرات الثلج ، وبين الرياح الساخنة . فكلما ازداد عدد الكرات ، وحجمها ، برز من

بين النيران المتدفقة حول المكان شيء أقرب إلى الحية ، يطلق لسانه الطويل ، فيلتهم كرة الثلج الكبيرة ، كأنه يتلذذ بها . ويستطعم مذاقها ، وكأنه متعطش للمياه منذ عشرات القرون .

بدت معركة غير متكافئة بالمرة . . لكن العجوز ، كان قد قرر أن يستمر في المجابهة ، وألا يفقد الأمل . فها همو « مارد الرياح الساخنة » قد ظهر أخيرا . . لذا هتف :

ـ رائع . . راثع .

انكمش الصغار فى ركن صغير من البساط الالكترونى ، وقد التفوا حول بعضهم وكأنهم ينتظرون مصيرا غامضا . لم ينتبه أحد منهم إلى مايقوله العجوز . وقد لمعت الفرحة فى عينيه ، وهو يشاهد لسان « مارد الرياح الساخنة » يلتهم حبات الجليد الكبرى . .

قال العجوز:

\_إنه لايعرف أن نهايته قد حانت . .

ولم يحاول أحد من الصغار أن يسأل ماذا يقصد . ولأول مرة أحسوا بأنه لم يكن عليهم القيام بمغامرة كهذه ، حتى ولو من أجل البحث عن الكلمة الضائعة . . فترى ماذا يقصد العجوز، وخاصة أن « مارد الرياح الساخنة » قد نجح في التهام الكرات الجليدية التي أصبحت تملأ المكان . .



فجأة ، توقف « مارد الرياح الساخنة » . ونظر بعينين غاضبتين إلى البساط الالكترونى الذى لم يتوقف عن الانطلاق ، ولا عن إفراز مئات الألوف من الكرات الجليدية . بدا لسان المارد ضخها للغاية . وكأنه كفيل لارتشاف بحر بأكمله من كرات الجليد.

هنا التفت العجوز إلى الصغار المنكمشين في ركن من البساط، وصاح :

ـ تعالوا أيها الخائفون لتشاهدوا ما لم يره أحد من البشر من قبل . .

حاول الصغار أن يتحاملوا ، لكن عين المارد بدت قوية ، وهي تنظر إليهم . وأحسوا كأنها سوف تخترقهم بكل قوة . . هتف العجوز :

- انظروا . . لقد أصابه « تلبك » معوى . .

بدا المارد ، كأن حالة من اللهاث قد أصابته . فهو لا يزال يحاول أن يلتقط الكرات الجليدية التي ازداد عددها واندفاعها داخل جوفه عن طريق لسانه الضخم .

فى تلك اللحظات ، حاول الصغار أن يتحركوا من مكانهم لمشاهدة ذلك المنظر المثير ، رغم الخوف الذى تسرب فى قلوبهم . قرروا ألا تفوتهم رؤية هذا المنظر الذى لم يره بشر من قبل .

فجأة ، بدا فم المارد مفتوحا . ولسانه منطلقا لأعلى ، وانطلقت الكرات بسرعة رهيبة داخل جوف السحيق الذى تنطلق منه هذه الرياح الساخنة . بدا كأن المارد نفسه قد فقد القدرة على المقاومة . وبقى جامدا لا يتحرك ، بينها انطلقت أطنان الكرات الثلجية تسد هذا الجوف الضخم ، والذى توقفت الحرارة الساخنة عن الانطلاق منه شيئا فشيئا . .

هتف كريم ، وهو لا يصدق عينيه :

\_ياله من شيء مثير حقا!!

صاحت مها: انظروا إلى عينه . . إنها تكاد تتحجر .

كان لمارد الرياح الساخنة عين واحدة قرمزية اللون ، تبدو من شدة التهابها ، كأنها فوهة لكل هذه النيران . . لكن في تلك اللحظة التي تطلع الصغار إلى تلك العين كان المارد كأنه قد فقد كل قواه . بعد أن سدت كرات الجليد جوفه .

(٣.)

ثم بدأت كرات الجليد تكسو جلد المارد الخارجي . هنا صاح العجوز :

\_الآن . . علينا أن نكسوه بها لا يشتهى .

ووسط هذه الدهشة الغريبة ، لم يكن أمام الصغار سوى أن يرقبوا ما حدث ، فقد انطلق البساط الالكتروني بسرعته الهائلة . حول جسد المارد الساخن ، وراح يطلق عليه رذاذاً هائلا من الجليد.

بدا المنظر مثيراً للغاية ، وكان على العجوز أن يتحكم فى بساطه الالكتروني بأى ثمن ، كى يقوم بتلك المغامرة العجيبة . . بدا وكأنه يقود صاروخا ينطلق بسرعة هائلة . وهو يدور حول المارد . وصاح:

ـ الزموا الأرض . . تشبثوا بها 11

ومرة أخرى ، تلاحم الصغار . بينها حاول كريم أن يختلس النظرات إلى ما يحدث ، كان يتوقع أن يرى شيئا مختلفا تماما . . على الأقل أن يتحول العجوز إلى « الفارس النادر » من أجل قيادة البساط العجيب في مثل هذه الظروف .

لكن ، «كريسم » لم يلحظ أى تغير على الرجل الدى بدا متهاسكا للغاية . وهو ينطلق بالبساط ، محاولا أن يكسو « المارد النارى » بطبقة هائلة من الجليد تكفى لتجميده عدة أيام ، حتى ينتهوا من رحلتهم المثيرة على الأقل .

لم يكن لكريم أن يلحظ أن يدى العجوز قد اشتدتا فجأة ،

وهما تضغطان على شبه مقود خفى وهو ينطلق بهذه السرعة الهائلة . ولم يكن لأى يدين في الدنيا أن تفعلا ذلك سوى يدى عملاق قوى . وليس رجلا عجوزا . .

(41)

واكتسى المكان كله ببرودة شديدة ، بعد أن ظلت النيران تنطلق منه إلى كافة الآفاق . . وبدلا من هجير اللهيب الشديد . علا الصمت والسكون المكان . وتجمد « مارد الرياح الساخنة » مكانه ، وكأنه لم يكن قبل ذلك الوحش المدمر الثائر ، الذى لا تهدأ له حركة ، وقد ازداد إصرارا أن يبتلع كافة الكرات الثلجية .

الآن ، لا . . لايمكن لأحد أن يصدق أن هذا « المارد النارى » قد تحول إلى كتلة من الجليد . . تنهد الصغار ، وهم يلتفون حول العجوز ، وقالت مها :

\_إنها مغامرة غريبة . . مجنونة !!

سأل شريف: هل تجاوزنا بوابة المستحيل الثانية . . ؟

لم يرد العجوز ، إلا بعد أن قال كريم ، كأنه يتحدث إلى سه:

\_فعلا لا يطفئ النيران إلا الجليد . .

وعلق طارق من الفريق المنافس : ولايفل الحديد إلا الحديد . . ذلك معنى آخر . .

قام العجوز من مكانه ، والتفت إلى كريم ، وطارق ، وقال : رائع . . نحن الآن قد تجاوزنا البوابة الثانية . . وتعلمنا معانى جديدة . . حتى و إن كانت مكملة لبعضها . .

وشرد الأصدقاء في ما قاله كل من كريم وطارق . وكان عليهم أن يستعدوا لاختراق بوابة المستحيل الثالثة .

لكن هناك في أماكن بعيدة ، وغير بعيدة ، كان كل شيء يدور في إطار من التوتر الشديد .

أعلنت حالة الغضب العام في « المدينة الزرقاء » . .

وانطلقت السعادة الشاملة في « مدينة الحكايات » .

أحس « الشبيح الأزرق » بغيظ شديد وهو يرى البساط الالكتروني يمرق بين الرياح الساخنة ، ثم هاهو المارد قد تجمد ، واجتاز الجميع بوابة المستحيل الثانية . .

صاح الشبح الأزرق وفي لكنته كافة علامات السخط والغضب ، وبدا هذا واضحاعلى الشريط المكتوب :

ـ لا . . إلا هذا الفارس العجوز . . ترى من أين جاء ؟ . يجب أن ننال منه .

كان فقط عليه أن يأمر ، وعلى أتباعه أن يتفننوا في عرقلة البساط الالكتروني بأى ثمن وأن يزيدوا من الحواجز الموجودة حول

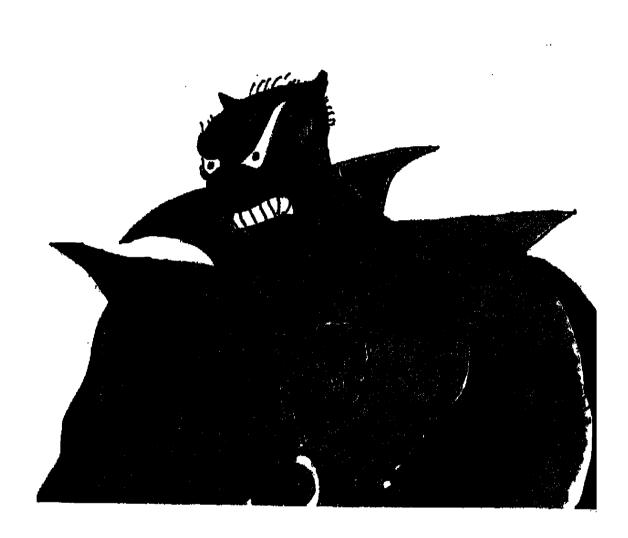

بوابات المستحيل حتى لا يتمكن العجوز ومعه الأصدقاء الأربعة من الوصول إلى جبل الذهب البعيد الواقع خلف بوابة المستحيل الخامسة .

قال أحد المساعدين:

ـ لا تقلـق أيها الشبح العظيـم ، فهناك مفاجـآت عند البـوابة الثالثة .

ردد « الشبح الأزرق » : أعرف . أعرف . هذا لا، يكفى زيدوا الجرعة . . مفهوم ؟

كانـت نبرات غضبه واضحة فـوق شريط الصـوت ، المكتوب همس قائلا لنفسه :

\_إنها المرة الأولى التي يغضب بهذه الصورة . هذا وحده كفيل أن يجعله ينتقم من « المدينة الزرقاء » ، ويطلق عليها بين لحظة وأخرى الضوء الأبيض . . فيحرقنا جميعا .

تحرك الشبح من مكانه أمام الخريطة التفصيلية التى تنعكس عليها كافة مؤشرات المغامرات التى يقوم بها رجاله فى شتى انحاء العالم من أجل إعلان الظلمة وسيادة اللون الأزرق الشديد العتمة فى كل مكان بدا شديد القلق ، وهو ينظر إلى بوابة المستحيل الثانية التى سقطت قطعها ، كأنها سقطت قطعة مسن نرد الشطرنج

الثمين ، ظهرت على الشاشة كلماته الغاضبة:

- الويل ، لو سقطت قطعة صغيرة من بوابة المستحيل الثالثة . ثم جلس يتأمل اللوحة وكأنها الحسرة قد اشتدت به فآثر الصمت .

## (41)

في « مدينة الحكايات » عمت الفرحة المكان ، وراح الأصدقاء الذين عادوا لتوهم من مغامرات جديدة يهنئون أنفسهم بانضهام مواطن جديد إلى « مدينة الحكايات » . . إنه « الفارس النادر » الذي يفضل ان يكون عجوزا ، ينطق بالحكمة ، وعند الضرورة القصوى ، يتحول إلى فارس نبيل ، لا يقتل أبدا ولكنه يستخدم سيفه في إعلاء كلمة الحق ، وهو لا يبارز إلا عند الضرورة ، ولكنه يتفنن في استخدام عقله ، من أجل أن يجول السيف إلى أداة نافعة عند المواجهة ، وليس لسفك الدماء .

ورغم أن المغامرة لم تنته بعد فإن أجهزة الكومبيوتر المتطورة الموجودة في مدينة الحكايات وشاشات الرصد التلوسكوبية استطاعت أن تسجل شريطاً تفصيلياً لما حدث في بوابة المستحيل الشانية ، وعلى وجه السرعة راحت تبثه على محطات الإرسال المحلية ، كي يراه من أبناء « مدينة الحكايات » ، من هم الآن في

فترة راحة بين مغامرة وأخرى . ويستعدون لتسلية بعض الأصدقاء في كل مكان في العالم .

سرعان ما جاءت الأخبار السيئة إلى « مدينة الحكايات ». .

عرف بعض أبناء المدينة من المشاهير أن « الشبح الأزرق » حشد عدته من أجل ألا يمر البساط الالكتروني بركابه من بوابة المستحيل الثالثة مهما كان الثمن . .

وسرعان ما ساد الهرج في المكان . .

وطالب البعض بإعلان حالة الطوارىء من أجل استدعاء أشهر وأقوى أبطال الحكايات من مغامراتهم التى يوجدون فيها الآن ، خاصة عنترة بن شداد الذى ركب صاروخا إلى المريخ من أجل حبيته عبلة ، أو سيف بن ذى يزن من أعماق التاريخ . حيث ذهب إلى ما قبل الزمن من أجل مطاردة ديناصور ، فكر فى أن يدمر غابة بأكملها بأقدامه العملاقة .

لكن حكيم المدينة « الرجل الشفاف » رفض كل هذا . . وجاء أمره واضحا :

« اتركوا لبطلنا الجديد الفرصة كى يثبت قدرته وكفاءته . . وهل يستحق أن نمنحه جنسيه « مدينة الحكايات » أم لا . .

وكان على أبناء مدينة الحكايات أن يحترموا اقتراح حكيمهم وأن يتركوا الفرصة للعجوز أن ينضم إلى عشيرة « مدينة الحكايات » . . ترى هل سينجح رغم كل المخاطر . . ؟ ذلك هو السؤال . .

( 44)

وبدأت الرحلة المثيرة من أجل الموصول إلى بموابة المستحيل الثالثة ، واجتيازها .

مثيرة . . ترى أى إثارة هناك . . فلاشىء غير عادى بالمرة . . . فبعد أن عبر الجميع بوابة المستحيل الثانية ، اختفى الحائط الزجاجى الخفى من حول البساط الالكترونى ، وبدا الجو صحوا جميلا ، ليس به أى شائبة . بينها انطلق البساط فوق سهل أخضر. تملؤه أشجار الفاكهة وتفوح منه رائحة زهور الياسمين. والنرجس .

ولأول مرة تصيب الدهشة الزملاء تبعا لهذا الهدوء الذي يسود المكان . فحسب كلام العجوز فإن هناك أشياء غريبة سوف تقابلهم ، وتعترض طريقهم ، وستمنعهم من الوصول إلى بوابة المستحيل الثالثة .

لذا علق كريم:

\_ ياله من شيء غريب !! . أين المغامرة . ؟

ردت مها مداعبة: لعلها ضاعت مثل الكلمة والمعنى . .

لمع وجه طارق ، ، وهو يرد : .لا . . إلا المغامرة . .

همس العجوز: هش . . ش . . ش . .

راح يلوح بيده إلى الصغار . وبدت على وجهه علامات الاهتهام والتركيز كأنه يحاول أن يلمس شيئا غير ملموس حوله . . برقت عيناه . وحرك أنفه . وقال :

\_إنهم هنا . .

وقبل أن ينتهي من جملته ، أحس شريف بشبيء يلمسه. فصاح:

\_ماذا . . عفريت ؟

أحس شريف كأن خفاشا قد التصق به ، ثم طار مرة أخرى . فتسرب الرعب إلى قلبه . وانتقل بدوره إلى زملائه . هتفت مها : ماذا جرى ؟

أشار العجوز إلى الصغار ، قائلا :

.. إنه « الوطواط الخفي »

تمتم كريم في دهشة ، وهو يجاول أن يتراجع إلى الخلف ، غير مبال أنه يمكن أن يسقط بين لحظة وأخرى :

\_ماذا تقصد؟

وجد الجميع أنفسهم هذه المسرة أمام خصم يختلف . « فالوطواط الحفى » ليس سوى اسم لكائنات غريبة لم يرها أحد . يمكنها أن تقاتل وتتكاثر وتدمر جيوشا بأكملها ، دون أن ينجح أحد في الإمساك بها ، لا أحد يعرف أعدادها ، ولا الأسلوب الذي تحارب به ، في بعض الأحيان قد تستعمل أسلحة تقليدية ، وفي أحيان أخرى تستعمل أسلحة معاصرة ، كالبنادق الآلية التي تطلق الرصاصات الفتاكة . وفي أحيان كثيرة تستعمل أسلحة مستقبلية تنطلق منها الإشعاعات المتقطعة التي تصيب البشر بأضرار في عقولهم دون أن تسيل نقطة دماء واحدة .

بدت الخطورة ليس فى أن هذه الكائنات خفية ، لكن لأن أحدا لا يعرف أى سلاح يمكن أن تستعمل ، ولا الأرض التى يمكن أن تقاتل فوقها .

ومن جديد تغير إيقاع الأشياء . هتف العجوز :

ـ سوف ننزل إلى الأرض . . أخرجوا أسلحتكم . . السيوف . . وأحس الصغار بالثقة من جديد في أنفسهم ، وتسربت السجادة إلى قلوبهم . رغم المخاطر التي يمكن أن يقابلوها في هذه المرة . ولعل السبب في ذلك أنهم أحسوا بأن الفارس النادر »

يمكنه أن يظهر مرة أخرى ، وأنه لابد سوف يخرج من ثوب العجوز ليصبح فتى شجاعا يخرج سيفه العملاق ويقاتل هذه الوطاويط الخفية .

ياله من أمر . هل يمكن مقاتلة « الوطاويط الخفية » بسيوف حقيقية ؟

ذلك هو السؤال . .

انطلق البساط العجيب على مسافة قريبة من سطح الأرض . وسرعان ما انطلقت الحواجز الشفافة تحمى ركاب البساط من الشر الذى أصبح مجسداً . فقد بدأت أصوات الوطاويط تعلو ، وكأنهم سوف يخترقون الآذان . . هتف أحد الصغار :

\_إنهم كثيرون . . لا أحد يعرف عددهم . .

صاح طارق: علينا أن ننزل بسرعة . . سوف يقلبون البساط . .

هنا صاح العجوز:

هيا . انزلوا . . تكاتفوا معا . ليعط كل منكم ظهره للآخر ، فالوطاويط الخفية تضرب كالجبناء على الظهر . .

وهنا تنبه طارق إلى حكمة كان قد قرأها يوما . . ( ٣٥ )

« الضربات التي لا تقصم ظهري . تقويه » .

تلك الكلمات نطق بها الزعيم الهندى غاندى يوما ما . أحس طارق بقيمة الكلمة التى وراءها المعانى الجميلة ، فازداد إصراراً على المجابة ، وأحس بشجاعته المفقودة تسرى مرة أخرى ف جسده ، فهتف بصوت مسموع :

ـ لا . . لن يضربنا أحد على ظهورنا . .

سمع الزملاء عبارته فسرت الشجاعة إليهم ، أمسك كل منهم بسيفه الصغير ثم راح طارق وشريف يقفان ظهرا لظهر ، أما كريم ومها فقد فعلا نفس الشيء بينها ازدادت أصوات « الوطاويط الخفية » كأنها سوف تلتهمهم جميعا .

هنا بدا المشهد مهيبا للغاية ، فقد راح « الفارس النادر » ينسلخ ببطء شديد من بين أنامل العجوز ، كأنه المارد يخرج من قنينة صغيرة ، وهو يمسك سيفه العريض النصل ، والذي لمع في المواء . .

ومع كل خطوة تزداد ملامح الفارس النادر فى الظهور ، تزداد أصوات الوطاويط الخفية محاولة إثارة الخوف والرعب فى قلوب الجميع . . وكأن ما يحدث ليس سوى اختيار قوى بين الطرفين المتصارعين .

لم ينشغل الصغار هذه المرة بمراقبة انسلاخ «الفارس النادر» لم ينشغل الصغار هذه المرة بمراقبة انسلاخ «الفارس النادر»

ولكنهم راحوا يطوحون بسيوفهم في الهواء من أجل إبعاد تلك الوطاويط التي لا يراها أحد . لم تكن « وطاويط » بالمعنى المألوف بل لعلها كائنات متوحشة ، غريبة الشكل كثيرة العدد . يهيأ لمن يسمعها أنها تملأ الكون كله وتتنامى عددا وقوة . .

صاح كريم وهو يحاول حماية زميلته مها:

ــ إنهم أقوياء . . سوف يتغلبون علينا . .

وجاء صوت العجوز ، قبل بأن يتحول إلى « الفارس النادر » :

- تعلم أن القوة في إلحق . وابعث عما ضاع منك . (٣٦)

وبدأت المعركة .

كانت فى مجملها حربا نفسية ، معقدة ، فأصوات الوطاويط الخفية تسد الآذان ويمكنها أن تصيب من يسمعها بالصمم ، لذا سرعان ما أمر الفارس النادر زملاءه الصغار بأن ينشغلوا بالغناء . وأن يحاولو الضرب بسيوفهم الصغيرة قدر الإمكان ، ليس من أجل التخلص من كل هذه الجيوش المتناشرة من المخلوقات الوهمية . ولكن من أجل شرف الدفاع عن النفس حتى إذا مات المرء في مثل هذه المعركة يكفيه أن يكون شجاعا .

قال طارق يائسا:



ـ سوف يتخلصون منا بسهولة . .

لم يسمعه أحد . فقط كانت الأصوات عالية . ولكن بدا كأن الحرب بالفعل هي حرب أعصاب ، فمثل هذه الجيوش الخفية يمكنها أن تتخلص من هذه الحفنة الصغيرة من البشر حتى ولو كانوا في صحبة فارس نادر مثله .

بداكأن هذه الوطاويط الخفية تود إصابة المجموعة الصغيرة بالانهيار العصبى وأن يسقطوا صرعى، ولعل ذلك من مخططات زعيم المدينة الزرقاء فهو يود الحصول على « الفارس النادر » بأى ثمن ولعله يود أن يكون رهينته ، حتى يفكر أبناء « مدينة الحكايات » عشرات المرات قبل أن يرسلوا من يحاول إفساد مخططات « المدينة الزرقاء » الشريرة .

أحس « الفارس النادر » أن عليه أن يفعل شيئا ، ومع ذلك انتظر قليلا قبل أن يخوض معركته القادمة . ووقف يرقب الصغار وهم يكادون أن يشعرو باليأس من الإعياء . فصاح بصوت جهورى ملىء بالثقة :

ــ من العار أن تموت جبانا !!

انطلقت كلماته كأنها طلقات المدافع ، فبثت الشجاعة في قلوب الصغار ، وفجأة صاح شريف :

\_أحس كأن سيفي أسقط واحدا . .

ورغم ضعف صوته ورغم الأصوات العالية التى تكاد أن تصم الآذان ، إلا أنه نطق جملته بفرحة وراح يطوح السيف مرة أخرى . . هنا جاء صوت « الفارس النادر » :

ـ راتع . . إذن فنحن أمام عدو غير خفى . . ( ٣٧ )

لم يكن أمام الفارس إلا أن يخبر مجموعته الصغيرة أنه طالما أن أحد « الوطاويط الخفية » قد سقط من أثر ضربة سيف فمعنى هذا أنهم ليسوا أمام كائنات خفية ، أو غير موجودة ، بل همى هناك يمكنها أن تسقط لو قام المرء بمواجهتها .

راح يفرد قامته وبداكأنه سوف يتحول إلى عملاق يسد المكان . . وانطلق سيفه الخارق يتمدد في يده وينفرد ، ثم استطال نصله حتى تحول إلى سطح مرآة غريب الشكل ، أسقطه في الهواء وسرعان ما ظهرت الوطاويط الخفية على النصل .

كانت مخلوقات غريبة الشكل للغاية . فهى ليست بالوطاويط بل كائنات ضخمة الجسم عريضة الأكتاف . وتبدو رؤوسها بالغة الصغر ، كأنها روؤس ديكة ، بل هى أقرب إلى ذلك، تبدو لها مناقير تصيح بها تلك الصيحات المرعبة المثيرة للصمم . والخوف .

وفى رؤوسها أعراف زرقاء اللون تتحرك كأنها الأجراس . صاح الفارس :

انظروا . . هؤلاء هم خصومكم . . فقاتلوهم !!

وسرعان ما ثار الخوف أكثر فى قلب الصغيرة مها . فهى لم
تصدق أن المخلوقات بمثل هذا الشكل الغريب . صاح الفارس
وهو يدفع بسيفه فى الهواء فيزيح العشرات منهم جانبا ويسقطهم
فوق الأرض :

.. لا تحكموا على الأشياء من ضخامة أجسادها . .

هنا تذكر كريم ما قرأه يوما عن حيوانات الديناصورات ، فقد كانت ضخمة الجسم ذات رؤوس صغيرة . ومع ذلك لم تستطع أن تواصل الاستمرار لأنها كانت من الضعف أن تفعل ذلك ، بينها استمرت كائنات أخرى ضعيفة كالنمل ، والكائنات الدقيقة أن تعيش حتى اليوم . لذا صاح :

\_ لكن سيوفنا ليست خارقة مثل سيفك . .

رد الفارس النادر وهو يزيح مجموعة أخرى من الوطاويط الخفية التي استطاعت صورتها أن تنعكس على نصل سيفه :

ــ ومن أخبرك بذلك . انظر إلى سيفك جيداً .



يا إلهي إذن فكل منهم يملك سيفا خارقا دون أن يعرف .

راحوا ينظرون إلى السيوف ورأوا أجزاء من أجساد المخلوقات الحفية التي تنعكس على النصال فاستبشروا فرحا . . وسرعان ما دفع كل منهم نصل السيف كي يدفع به وطواطاً خفياً ، ويسقطه فوق الأرض .

وبدأت المعركة تتوازن إلى حد ما . .

وأحس الجميع أن هناك جدوى . فالكائنات تتساقط وراء بعضها ، وكلما سقط واحد منها ، اختفى وسرعان ما يجىء غيره كى يهجم ويسقط ويختفى .

ولم يتوقف تدفق تلك الكائنات . تهاجم ، فتسقط ، وتختفى ويظهر غيرها . . وتستمر المعركة . . هنا أحس الفارس أن هناك مؤامرة شديدة الـذكاء ، لاستمرار الحرب النفسية ، وحرب الإنهاك الموجهة ضدهم . وأنهم هكذا يمكنهم القتال إلى الأبد دون أن تحسم المعركة . . وتنبه إلى أهمية أن يفعل شيئا .

صاح: الآن . . علينا أن نهرب . .

ف البداية لم يسمعه أحد ، فقد بدت المبارزة بهذه السيوف الخارقة أشبه بلعبة جذابة من الألعاب الالكترونية المسلية التي

يلعبون بها فى المنزل ، إلا أن الفارس النادر لم يشأ أن يكرر جملته . . كان عليه أن يفسح لنفسه الطريق وسط هذه الجيوش كى يفترش السجادة العجيبة فوق الأرض .

صاحت مها وهى تدفع بأحد المخلوقات الخفية بسيفها وتسقطه فوق الأرض.

ـ رائع . . خمسة وسبعون ألفا . .

كانوا كأنهم قد دخلوا فى لعبة العدد و الإحصاء ، وبدا من الغريب كأن هذه المخلوقات لا تود أن تقاوم بالمرة . . وأنها تهوى أن تهاجم وتتساقط وهى راضية تماما عما يحدث لها .

هنا تمكن الفارس من الوصول إلى البساط ، ونجح في أن يفترشه فوق الأرض . فهتف مناديا الرفاق :

ـ هيا . . علينا الهروب بسرعة .

الا أن الصغار كانوا قد انغمسوا في هذه اللعبة ، ولا يودون أبدا الخروج منها . .

## (٣٩)

لم يكن أمامه سوى أن يجذبهم ، وأن يجعلهم يركبون البساط الالكترونى . وأن يسعى للهروب من هذه المعركة بأى ثمن ، فقد بدا كأن الصغار قد أسعدتهم اللعبة وجعلتهم ينسون تماما ما يجب أن يفعلوه .

وما إن ركبوا البساط حتى كان عليه أن يتحول بدوره إلى مقاتل، فسرعان ما انطلقت منه أشعة تكاد تعمى الأبصار. استطاعت أن تجسد أماكن وجود الكائنات الخفية، وتغلغلت إلى عيون تلك الكائنات.

وكانت مفاجأة . . فها إن يسرى أى منها تلك الأضواء المبهرة . حتى يتساقط فوق الأرض .

وبدت المعركة رهيبة واستطاع الحاجز الزجاجي الذي عاد ثانية للظهور حول البساط أن يتحول إلى مصدر غريب للضوء المشع . وأن يفسح مكانا للبساط الالكتروني أن ينطلق دون أن يكون هناك ذلك الصوت المزعج الذي ينطلق من قبل . فقد انشغلت تلك الكائنات بنفسها واستطاع الضوء الشديد القوة أن يعكس صورتها وتتحول إلى كائنات ملموسة وفي ذلك ضعف شديد لها . فلم تستطع أن تستعمل أياً من أسلحتها الغريبة التي تملكها رغم إمكاناتها الهائلة .

وكانت رحلة بالغة الإشارة من أجل اختراق صفوف كل هذه الأجسام الخفية العملاقة التي حاولت أن تتكدس لمنع البساط الالكتروني من الانطلاق واجتياز بوابة المستحيل الثالثة التي هي في الحقيقة عبارة عن كم لا متناه من هذه المخلوقات.

وبعد ساعة كاملة مثيرة ، انطلق البساط مخترقا تلك الصفوف وتمكنت المجموعة من الوصول إلى حدود منطقة المستحيل ، وما إن تجاوزوها حتى أطلق الجميع تنهيدات عميقة تكفى أن تهز جبلاً ضخاً من الورق وتجعله يتناثر في كل الكون . .

انطلقت صيحات الارتياح . ولم ينتبه الصغار أن العجوز عاد مرة أخرى إلى مكانه في طرف البساط الالكتروني . .

فجأة وقبل أن يلتقطوا أنفاسهم سمعوا صوتاً غريباً يردد :

ـ رائع . . أخيرا عاد لي زوجي الذي أنتظره . .

يا إلهى . . ترى من تكون صاحبة هذا الصوت ؟ (٤٠)

> برقت عينا العجوز ، وتمتم : ــ الآن وصلنا بوابة المستحيل الرابعة .

وجد الصغار أنفسهم في مكان كنانه الفردوس ملى عبالخضرة وخرير الماء والثيار الجميلة ذوات الروائح الشهية . وأمام البساط الالكتروني الذي حط فوق الأرض ، ظهرت امرأة بالغة الجمال ترتدى رداء أرجوانيا مصنوعاً بأكمله من أوراق الورد . أما شعرها ، فبدا أسود فاحما ، وهي تمسك بيدها وردة صفراء قالت :

\_أعرف ان زوجي سيعود معكم:

تبادل الأربعة النظر إلى بعضهم البعض ، أما العجوز ، فقد انكمش وبدا كأنه رجل بلغ من العمر ثمانين عاما . اقتربت «الحسناء الأرجوانية » وقالت بصوت رخيم وهى تمد يدها كى تصافحهم الواحد تلو الآخر ,

.. أهلا بكم في مملكتي . « المملكة الأرجوانية »

ابتسمت مها بكل رقة وثنت ركبتها قليلا وكأنها تؤدى لها التحبة وقالت :

\_اسمى مها . . وهذا زميلى كريم . . وهذان شريف وطارق . ابتسمت الحسناء الأرجوانية . وراحت تصافحهم بكل رقة . ثم قالت :

ـ لكننى كنت أنتظر فارسى . .

هتف طارق: فارسك . .

ردت: الفارس الذي انتظره منذ خمسين عاما . .

تمتم كريم: خمسين عاما . . لكن ماذا يكون عمرك . . ؟ قاطعته مها بكل رقة: ألم تتعلم أنه من اللياقة ألا تسأل امرأة عن عمرها ؟

قالت الحسناء الارجوانية: لا تهتم . السنون لا تهمني . فهي لا تترك اثآرها علينا . .

العجبوز يتكىء على مرفقيه ثم يقوم فى مكانه . . هنا تمتمت الحسناء الأرجوانية :

\_ تقول النبوءة . إنه سوف يدخل هذه المدينة فارس مغوار لم يهزمه أحد من قبل . ولم تشر قط إلى عجوز ومعه أربعة من الصغار.

ثم سكتت قليلا وقالت:

\_ النبوءة فى بـلادنا لا تعـرف الكـذب . . كما أن العـواجيـز لايدخلون ديارنا .

سأل كريم: لماذا؟

ردت الحسناء: نحن هنا نريد أن نحطم أسطورة الفناء.. فالرجال يصنعون الحياة .. ونحن بحاجة إلى الحياة .

بدت كلماتها مؤثرة وشديدة الجاذبية ، وبعد قليل ظهر حيوان غريب الشكل أقرب إلى الحصان والجمل في نفس الآن ، وفي مقدمة رأسه ريشة متعددة الألوان ، أما ذيله فأقرب إلى ذيل الخرتيت . . سرعان ما نزل إلى الأرض كأنه يدعو الجميع للركوب فوقه . ثم قالت :

\_ إنه « الحيوان المختلط » . . سوف يوصلكم إلى بيت الضيافة . . وفي بيت الضيافة كانت هناك مفاجآت .

العجبوز يتكىء على مرفقيه ثم يقوم فى مكانه . . هنا تمتمت الحسناء الأرجوانية :

ـ تقول النبوءة . إنه سوف يدخل هذه المدينة فارس مغوار لم يهزمه أحد من قبل . ولم تشر قط إلى عجوز ومعه أربعة من الصغار.

ثم سكتت قليلا وقالت:

ــ النبوءة فى بـلادنا لا تعـرف الكـذب . . كما أن العـواجيـز لايدخلون ديارنا .

سأل كريم: لماذا؟

ردت الحسناء : نحن هنا نريد أن نحطم أسطورة الفناء . . فالرجال يصنعون الحياة . . ونحن بحاجة إلى الحياة .

بدت كلماتها مؤثرة وشديدة الجاذبية ، وبعد قليل ظهر حيوان غريب الشكل أقرب إلى الحصان والجمل فى نفس الآن ، وفى مقدمة رأسه ريشة متعددة الألوان ، أما ذيله فأقرب إلى ذيل الخرتيت . . سرعان ما نزل إلى الأرض كأنه يدعو الجميع للركوب فوقه . ثم قالت :

\_ إنه « الحيوان المختلط » . . سوف يوصلكم إلى بيت الضيافة . . وفي بيت الضيافة كانت هناك مفاجآت .



كان على العجوز أن يكشف سر هذه الأرض الغريبة التى حطوا عليها فجأة وأن يشرح للصغار أسباب عدم كشفه عن هويته كفارس ، ورغم أن العجوز حاول أن يتكتم الأمر تماما . فإنه بعد إلحاح من رفاقه الصغار انتحى بهم ركنا في بيت الضيافة وراح يشرح لهم كل شيء .

أخبرهم أن أهمية هذه الرحلة هي استعادة المعانى المختفية . وأن أهم ما في معانى الأشياء هو فهم حقيقتها . فليس من الحكمة أن تحكم على الأشياء من ظاهرها ، ورغم روعة تلك المدينة وجمالها فإنها تخفى مآسى عديدة راح ضحيتها مئات من الرجال الذين عاولوا اجتياز بوابة المستحيل الرابعة . فالرجال الذين يصلون إلى هذا المكان عليهم البقاء فيه إلى الأبد . سواء شاءوا أم أبوا . . وما إن يستقروا بعض الوقت حتى يكتشفوا أنهم في سجن طويل لابد من الخروج منه بأى ثمن .

وما إن تحس الملكة بـذلك حتى ينتابها الفزع وتأمر بتحوله إلى وردة أرجوانية تروح تضيفها إلى ردائها الأرجواني الشهير . . الذي لا يفقد نضارته أبدا . .

هنا هتف شريف :

\_إذن فكل هذه الورد بمثابة رجال مسحورين .

هز العجوز رأسه قائلا:

- إنها امرأة تمتلك من القوى الشريرة ما يجعلنا لا نستطيع عابهتها . . هل نسيتم ؟

وتذكر الصغار أن المعركة مع أى خصم يجب أن تكون نبيلة . وبالسيف فى المقام الأول . ولأن السحر لا يمكن مجابهته بالسحر . لذا أكمل العجوز :

- يجب أن نجابهها بالحيلة!!

- إلحيلة . . ترى أى حيلة يمكن بها مواجهة تلك المرأة ؟

كان ذلك هو السؤال الذي طرحه طارق . . قال العجوز:

ـ لا تنسوا أنسا الآن واقعون في دائرة بوابة المستحيل الرابعة . . وعلينا أن نتصرف بكل ذكاء . .

ولم يكن أحد يدري أنه في تلك اللحظة كان هناك شخص ما يستمع إلى ذلك الحوار .

(11)

كان الاختيار صعباً والوقت حرجاً . .

فهل على العجوز أن يكشف هويته أمام الحسناء الأرجوانية وأن يضطر إلى الزواج منها أم يخدعها ويسعى للتخلص منها ؟ . . أم يجب أن يكون حذرا ويسعى للهرب منها مثلها هرب فيها قبل من مواجهة الوطاويط الخفية ؟ راح النقاش يدور عما يمكن أن يفعلوه . . ولم يتوصل أخد إلى الحمل الحل الأمثل لمثل هذه المشكلة العسيرة . .

بعد قليل جاء مندوب من « الحسناء الأرجوانية » يعلن عن حفل العشاء الذي تم إعداده على شرف أبناء المدينة الأرجوانية الجدد.

بدت التسمية غريبة ، وأحس العجوز بالانزعاج . فهاذا تعنى عبارة « أبناء المدينة الجدد » ، هل سيصبح كل من طارق وشريف وكريم ومها من مواطنى هذه المدينة ؟ باعتبار أنهم . سوف يكبرون وعليهم أن يصبحوا يوما ما من الوود النضرة في المدينة . .

هنا أحس العجوز بأن الهرب هو الطريق الحتمى ولامفر . . لكنه لابعرف كيف الخروج من هناك . وهو يخشى أن يكون الجدار الأكبر قد ارتفع ليسد أى طريق للخروج ، فلاشك أن الأميرة فتحت أبواب المستحيل الأربعة التي تنفتح دائها ولاتنغلق والآن لابمكن أبدا الإفلات مها كانت إمكانات البساط العجيب .

وقبل أن يدلف ضيوف « المملكة الإرجوانية » ، راح العجوز يهمس في آذان الصغار ألا يتناولوا المشروبات التي تقدم لهم مهما كانت الإغراءات ومهما بدا طعمها جميلا أو شهيا .

ولكن الإغراء كان قويا . والرائحة كانت نفاذة .

والمشروبات كانت لذيذة الطعم ، خاصة شراب الشكولاتة البيضاء ، النفاذ الرائحة . لم يستطع العجوز أن يتدخل مباشرة في منعهم أن يرتشفوا قطرة واحدة لكنهم طلبوا المزيد . . وبدت بطونهم كأنها يمكن أن تتسع لبحر من الشيكولاتة اللذيذة ، ثم فجأة هبط عليهم النوم . .

وغاصوا في مقاعدهم كأنهم لم يعرفوا النوم منذ عام بأكمله . (٤٣)

فجأة ، ساد القاعة الصمت .

وانسحبت الوصيفات من المكان وبقى العجوز وحده وأمامه مباشرة جلست « المرأة الأرجوانية » ، ظلت تنظر إليه كأنها تحاول أن ترى فيه رجلا آخر تبحث عنه جيدا . . ثم قالت :

\_الآن . . يمكننا أن نعقد الصفقة . . مارأيك . . ؟

وبصوت ملى بالشباب والقوة تكلم العجوز قائلا:

ـ لقد عرفت كيف تتصرفين . ياساحرة الورد . ا

نظرت المرأة إلى الصغار اللذين يغطون في النوم وقامت من مكانها واقتربت منه كأنها تتوسل إليه وقالت :

- انظر ، الصغار لم يسمعوا أوامرك أيها الشاب العجوز . أما أنا فلو تزوجتنى فسوف أكون لك خادمة أطيعك قبل أن تأمرني ، وأهديك تاج السعادة . .

رد العجوز بنفس النبرة المليئة بالشباب:

ـ سيدتى . لقد مررنا من هنا من أجل هدف نبيل .

قاطعته قائلة: وأنا أيضا لا أهدف سوى الزواج بك . أعرف أنك أيضا فارس نبيل . ولماذا لانصنع من هذا المكان عالما من النبل .

بدا صوتها مليئا بالجاذبية والرقة ، أحس كأنه سوف يسقط فى بحر جاذبيتها. وأن عليه أن يقاوم حتى آخر حرف من حروف كلهاتها المعسولة . فهى دائها ماتقول هذا الكلام ثم تمارس كل مالديها من شرور .

لذا قال:

\_لقد ضاع مناشىء ثمين علينا أن نستعيده .

همست بنفس الصوت الساحر:

\_الآن . . لن يضيع منك شيء أبداً . . اطلب يُلبى لك ماتريد.

قال: أريد (الكلمة) . .

هنا انقلب وجهها . وبدأت ملامح الشر تكسوها . وصرخت:

\_ لا . . إلا هذه . . إنها ليست ملكالي .

وقف العجوز وتكلم بكل ثقة:

\_ هذا ما أطلبه . .

ردت وقد بدا الضعف مرة أخرى على وجهها وملامحها: ـ لا أستطيع أن أعدك . .

قال: تعالى معنا نبحث عنه . .

ردت : لا أستطيع مغادرة هذا المكان . . سوف أموت .

تمتم: جميعنا سوف يموت . . اليس كذلك ؟

راحت تردد وكأن الكلمات جاءت من الأعماق: جميعكم . .

أما هنا فالموت يتخول إلى . .

وقبل أن تكمل قاطعها : مجموعة من الورد . . هنا . .

وبكل قوة نزع عنها بعض الورد التي تزين بها كمها الأيمن . وألقى بها في الأرض . وقبل أن تصرخ المرأة بصوت عال سقطت الورد فوق الأرض ، وسرعان ماتحولت إلى رجال أشداء وقف كل منهم يشهر سيفه في مواجهة العجوز ، صرحت الساحرة الأرجوانية في الرجال :

## ـ امسكوه . . لكرم لاتقتلوه !!

وتحركت الأحداث بسرعة، فقد اندفع خمسة رجال أشداء نحو العجوز كي ينفذوا أوامر الساحرة التي اكتسى وجهها بغضب وحشى، راحوا يشهرون أسلحتهم، وأحاطوا بالعجوز الذي كان عليه أن ينسلخ بكل سرعة وأن يخرج سيفه الخارق من أجل مواجهة خصومه الجدد.

صاحت المرأة عندما رأته وقدملاً المكان بقامته المهيبة وهو يشهر سيفه :

ــآه . . فارسى المفقود . .

وقيف « الفيارس النيادر » يفرد سيفه في الهواء فبيداً يلمع ويسقط أشعته الذهبية على المكان من حوله ، صاحت المرأة :

ــأحضروه . ولاتقتلوه . .

لم يكن يمكن لأحد من الرجال أن يقترب من الفارس حتى ولو أمرت الساحرة بذلك . فقد بدا كأنه سينتصر حتى ولو تصدى له أضعاف هذا العدد من الرجال والفرسان .

هنا قال الفارس موجها كلامه إلى الرجال الذين ترددوا في الهجوم عليه :

ـ اقبضوا عليها . فهي التي حولتكم وأصدقاءكم إلى ورد .

وبدت الحيرة على وجوه الرجال . ( ٤٥ )

وبكل مهارة اخترق الفارس النادر صف مهاجميه ثم ضرب الفستان المصنوع من الورد الارجوانية فسقط فوق الأرض . . وعلى الفور بدأ الرجال يقومون الواحد تلو الآخر بينها تحولت الساحرة إلى هيكل عظمى ماثل أمام الأعين ، أما وجهها فكان لايزال كها هو لم يتغير .

اعتراها الغضب وصرخت قائلة:

أيها الشقى ، لقد جنيت على نُفسك ومكتوب عليك أن عليه أن الله وردة ذابلة منذ الآن .

ثم التفتت إلى رجالها وصرخت:

\_الآن . . اقتلوا هذه الوردة الذابلة . .

أصبح عدد المقاتلين هذه المرة ضخما ، فسرعان ماتحولت الورد الكثيرة إلى بشر وفرسان ، صحوا فجأة من رقادهم بعد أن كانوا بمثابة نيام في أحضان الأميرة الأرجوانية .

بدا الموقف مثيرا ، وقد التف الـرجال حـول المرأة عليهم أن يسمعوا أوامرها وأن يمتثلوا لها . والغريب أنهم وجدوا في أيديهم سيوفاً ذات أشكال غير مألوفة مصنوعة من النحاس اللامع تبرق في الهواء إذا تحركت . صاحت المرأة الشريرة :

\_ اكسروا له سيفه . فسيوفكم أقوى .

وقف الفارس النادر أمام خصومه الجدد ، وقد أشهر سيفه . وثبت قدميه في الأرض كأن رياح الدنيا كلها لاتستطيع أن تنتزعه من مكانه . وراح يستعد لمواجهة كل الاحتمالات وهو يفكر ، إنه يعرف جيدا أن القوة تغلب الشجاعة . وأن عدد هؤلاء الرجال كاف أن يتغلب عليه مهما كانت شجاعته ومهارته . .

لذا قرر أن يغير من إستراتيجية المواجهة . . لكنه لم يغير من وقفته وهو يستعد لكل الاحتيالات . . فجأة قال :

\_أيها الأبطال . . هل تعرفون من أين جئتم ؟

وعلى أثر إلقائه هـ ذا السؤال توقف زحف هذا الخضم الهائل من الرجال الأقوياء ، الفرسان القدامى . وبدا كأن شيئا ما سيحدث . .

## ( { { { } { } { } { } { } )

بدا الشرود على الوجوه التي امتلات بالتساؤل . . نظر أحدهم إلى الآخر ، كأنه يسأله عن إجابة هذا السؤال . ثم راح

الجميع يتبادلون النظرات في ابينهم . وكى يقطع أى تساؤل أو تردد . أشار الفارس النادر إلى المرأة ، الشريرة وقال :

ـ إذا لم تكونواتعرفون فاسألوا هذه الحسناء الشريرة .

وتطلعت عيون الفرسان إلى المرأة وحاولوا أن يتذكروا آخر شيء حدث لهم قبل قليل ، لكن الذاكرة بدأت وكأنها قد محيت. هنا هتف الفارس .

ـ هل تشمون روائح الورد الأرجوانية في ملابسكم ؟ وهتفوا جميعنا في صوت واحمد خارج من أعماق القلوب وبشكل جعل المكان ينفجر من قوة أصواتهم :

ـ طبعاً . .

وسأل الفارس من جديد: هل تعرفون من أين هذه الورد؟ صاح أحد الفرسان: آه . . لقد تذكرت . .

وتنهد الفارس وهو لايزال متشبثا في مكانه : يا إلهى !! وتعالت الصيحات متتالية ، خارجة من الحناجر قوية شرسة والأصابع تشير إلى الساحرة التي بدأت في التراجع إلى الخلف هلعاً :

.. آه . . إنها هذه الشريرة .

وبدءوا فى الالتفاف نحوها وسرعان ما استبد الرعب فى قلبها وقررت أن تتراجع وأن تهرب من المصير الذى ينتظرها . . لقد قرر الجميع أن يجعلها تـذوق من نفس الكأس . فجأة تماسكت وتغيرت ملامح وجهها ووقفت ، وقد لمعت عـلامات الشر على بشرتها وصرخت :

\_الآن سأعلمكم كيف تتمردون على . . ستكونون ضفادع تسبح في البركة . . كونوا ضفادع . . كونوا ضفادع . !!

كان صوتها خشناً ، كأنه صادر عن ضفدعة عجوز ، تئن . وتتألم ، راحت تشير بيديها إلى الرجال الذين يتقدمون نحوها . وفجأة انطلق شعاع قوى قادم من السيف الخارق الذى دفعه «الفارس النادر» وبدت الأحداث بالغة الإثارة .

 $(\xi V)$ 

أمسك «الفارس النادر» سيفه ، ورفعه عاليا ، وسرعان ما انعكست على نصله العريض صورة الساحرة وهي تأمر الأشخاص الذين أمامها أن يصبحوا ضفادع وما إن عكست السيوف صورتها هي حتى بدا كأنها تأمر نفسها أن تصبح ضفدعة .



وعلى الفور تغيرت الأشياء ورأى الجميع أمامهم ضفدعة صغيرة تقف مكان الساحرة ، والغريب أن الضفدعة لم تكن داكنة اللون بل أرجوانية ، سرعان ماقفزت واختفت في مياه البركة الصغيرة التي كانت خلفها .

هنا تنبه الزملاء الأربعة من نومهم ، ورأوا ذلك الحشد من الرجال الذين يملئون المكان . . ورجلا عجوزاً يقف أمامهم يقول:

هيا يارف اق ، . علينا أن نعبر بـوابة المستحيـل الخامسة . . فوقتنا ضيق .

سأل كريم: أخبرنا ماذا حدث؟

رد فى عجالة : سوف أروى لكم كل شىء بالتفصيل ، الآن علينا أن نهرب من هنا . .

هتف طارق: أنت دائها تهرب . هذه أول مرة أرى فارسا يهرب .

كان العجوز قد فرد البساط الالكترونى ، وراح يضع قدميه عليه ، قال وهو يشير إلى الصغار :

ـ لكل مقام مقال . . سوف تفهمون كل شيء فيها بعد . .

## تمتم شريف:

ـ لكل مقام مقال: يالها من كلمات ويالها من معان!! ابتسم العجوز من أعماق قلبه وردد:

ــ الآن . . اقتربنا من المكان الذى تــوجــد فيـه المعانـى والكلمات . وعلينا أن نسرع إليه وألا نتركها حبيسة الجبل الذهبى . (٤٨)

في « مدينة الحكايات » ، سرعان ماتسربت الأخبار السعيدة عن نجاح الفارس النادر ومعه رفاقه الصغار من اجتياز بوابة المستحيل الرابعة . لقد استطاع أن يتغلب على تلك العقبة الشديدة الوطأة باستخدام فروسيته ونبله ، ولم تسل نقطة دم واحدة . . وهاهى الساحرة الشريرة قد تحولت إلى ضفدعة أرجوانية تسبح الآن في البحيرة ، وعلى الرجال أن يستعدوا للرحيل إلى بلادهم التي جاءوا منها ذات يوم . . فأغلبهم أيضاً من أبناء الحكايات القديمة . . التي نسيها الناس الآن . .

وبينها أقام حكيم مدينة الحكمايات حفلا صغيراً لبعض أبناء المدينة من مشاهير أبطال الحكمايات ، أعلنت حالة الحداد العمام في « المدينة الزرقاء » فلاشك أن ماحدث عند بوابة

المستحيل الرابعة ، يعتبر كارثة . لكنه أبدا ليس نهاية عالم الشر، كما يرى « الشبح الأزرق » . الذى كلما أصيب بحالة من الإحباط الشديد حاول أن يجد المبرر الجديد من أجل المواجهة القادمة .

وقف أمام أحد أتباعه وجاءت كلماته على الشاشة :

طالما أن إمبراطورية الشرقائمة . . فالمدينة الزرقاء في سعادة ووئام .

ثم ظهرت كلمات أخرى مكتوبة على لسان « الشبح الأزرق» : ـــ إنهم لايعرفون أبدا ماينتظرهم عند بوابة المستحيل الخامسة .

وعلى الشاشة بدت ضحكته التى تحولت إلى قهقهة ، ثم راحت الشاشة تهتز عما يدل أن « الشبح الأزرق » يضحك كها لم يفعل من قبل فى حياته. أحس بعض أتباعه أنه بذلك يخفى الفشل الذريع الذى منى به كزعيم . وفسر البعض الإخر السبب فى أنه يعسرف جيداً أن نهاية « الفارس النادر » قد اقتربت وهو يرنو الآن من «بوابة المستحيل الخامسة » .

فعلا ، إنها "بوابة المستحيل".

فهنا لاتوجد أى حقيقة ، ولاتوجد أشياء ثابتة على حالها . . إنها مدينة المتغيرات والتحول ، حيث لايمكن للمرء أن يرى نفس الشيء في نفس النظرة الواحدة . . فالرمال تصير أمطاراً . . والصحراء تتحول في غمضة عين إلى غابات مليئة بالوحوش . ثم ماتلبث أن تتحول إلى بحار واسعة وتندفع فيها العواصف الباردة ، كى تصبح بعد قليل موجة ساخنة .

ولم يشأ العجوز أن يخبر أحداً من رفاقه عن طبيعة المكان الغريب الذي هم مقبلون عليه حتى لايتسرب الخوف إلى قلوبهم رغم أنهم الآن قد أصبحوا أكثر اعتيادا على مواجهة المصاعب.

وبينها البساط العجيب يحلق في الجو ، أمسك العجوز بنظارات داكنة الزجاج ، وقال :

مضعوا هذه النظارات فوق عيونكم . . ستشاهدون المناظر المثيرة . .

وراح كل منهم يضع نظارته فوق عينيه . هنا صاح كريم :

يا إلهى . . أرى أشياء جميلة . . إنه بحر واسع . . بسل غابة جميلة . .

هتفت مها: لا . . بل هناك سيرك ضخم ، لا . . إنها شلالات متدفقة بالمياه . .

وصرخ شريف قائلا: يا إلهي . . إنها السهاء النزرقاء مليشة بالأسهاك بل بالحيتان ، لا ، لا . . إنها صمحراء . .

تداخلت كلمات الصغار المليئة بالإبهار والرهبة . . وراحوا يعبرون عن دهشتهم الشديدة عما يرون . . كانوا يتصورون أن تلك المناظر الغريبة من تأثير نظارات العجائب ولم يكونوا يعرفون أنها الحقيقة .

قال العجوز:

\_ لاتخلعوا هذه النظارات، استمروا في الرؤية فهذه فرصة نادرة لم تتح لأحد من قبل .

كان على العجوز أن يبرمج البساط الالكترونى كى يمكنه الطيران فى مواجهة كل الظروف الطارئة السريعة التغير التى تقابلهم . وتعمد أن يبلغ الصغار بضرورة عدم نزع النظارات حتى يتفرغ وحده لمواجهة ذلك المجهول الذى ينتظره .

هنا صاح طارق : ـ انظروا ماذا أرى . . إنه كائن غريب . . ( ٥٠ )

وسرعان ما أكمل :

ـ لقد اختفى . . هل رأيتموه ؟

هتفت مها: طبعا . . أراه . لكنه فعلا اختفى . .

علق كريم: ياه . . إنه غريب الشكل كأن لـ ألف رأس ورأس . .

قال العجوز: إنه التنين الطائش..

بدا الاسم غريبا للغاية . لقد شاهد الصغار تنبناً له ألف رأس ورأس وربها أكثر من ذلك بكثير . كل رأس منها تختلف عن الأخرى ، تتغير فيها بينها . وتبدو متوحشة في مجملها ، اختفى التنين المشاكس مثلها ظهر فجأة وسرعان ما ظهر المحيط السرمدى كى يصب في شلال داخل صحراء ابتلعت كل مياهه .

بدت المناظر كأنها مجموعة لقطات معروضة بسرعة هائلة على شماشة سينها مجسدة ، والغريب أن الصغار لم يحسوا بأى خوف، حتى التنين نفسه ، حيث تصوروا أن مارأوه ليس سوى فيلم خيال لم يسبق لأحد أن شاهده .

اقترب العجوز فجأة من طرف البساط الالكترونى ، وكأنه يتأهب للقفز من أعلى إلى بحر غير موجود . . كان الصغار فى تلك اللحظة منشغلين برؤية المناظر المثيرة المتتابعة ، أما العجوز فبدا ، كأنه ينتظر شيئا ويتحين وقتا بعينه فجأة هتف :

\_الآن ، جاء الدور . .

وقف ز فى الفراغ وبسرعة وكأن عليه أن يسرى بنفسه فى البحر الذى سيظهر خلال ثوان وسيحتفى أيضاً خلال ثوان .

وبينها هو يقفز في الجو بداوكأنه يطير ، وراح ينسلخ ليصبح الفارس النادر . .

ضاع ( الفارس النادر ) .

هذا هو الانطباع الذي ساد لا مدينة الحكايات ، حين رأوا العجوز يلقى بنفسه في الفراغ ، لم يعرف أحد أين اختفى . شاشات الرادار المتطورة التي تمتلكها المدينة لم تستطع أن ترصد بالضبط أين وقع الفارس أثناء قفزته ، هل غاص في الرمال الساخنة التي ظهرت قبل المحيط الواسع . أم رمى بنفسه في أعاق سمكة كبيرة ظهرت في المحيط ؟.

وسرعان ماعقد الاجتماع الطارئ الذي لايحدث إلا عند أشد الأمور خطورة . . ودارت المقترحات بسرعة تناقش الموقف ، لم يكن هناك وقت للثرثرة ، بل كان الاقتراح هو سرعة تشكيل فرقة إنقاذ مكونة من عنترة العبسى وسندباد وعلاء الدين الذي عليه أن يأخذ معه مصباحه السحرى . والأميرة ذات الممة من أجل البحث عن فارسهم النادر واستعادته بأى ثمن .

فلاشك أن الموقف خطير للغاية .

لكن ، ترى أين ذهب الفارس النادر حقيقة ؟ ( ٥١ )

كان قد هتف وهو ينسلخ من الرجل العجوز :

ـ يجب أن أقاتله . . إنه هناك . .

لم يسمعه أحد يردد تلك العبارة ، حتى أجهزة الرصد المتطورة الموجودة في مدينة الحكايات ، أو في «المدينة الزرقاء»، وبسرعة راح يغوص في مياه محيط واسع ، كان عليه أن يصبح غابة شاسعة بعدقليل ، لكن المهم أنه غاص في المحيط ، فالمحيط لايذوب في بوابة المستحيل الخامسة ، ولكنه يتحرك بسرعة . وراء كافة أشكال المسطحات الواسعة كالصحراء ، والغابات .

والسهاء الزرقاء ، والأفق البعيد ، ولذا يبدو لمن ينظر إليه بالعيون المجردة ، أو حتى بتلك النظارات السوداء أنه خداع البصر .

إنه يعرف أن التنين المشاكس موجود هناك الآن ، في أعماق المحيط ، فهو المكان الوحيد الدى يختفى فيه ، قبل أن ينقض مهاجما على أى شيء يود اقتناصه . .

لكن ، هناك مفاجأة مثيرة . .

فبينها هو يقفز ناحية المحيط ، وقبل أن يسقط سرعان ماتحول المحيط إلى صحراء شاسعة خضراء اللون وأصبح عليه أن يسقط فوق رمال ساخنة يمكنها أن تلهب جسمه .

ولكن قبل أن يصل إلى الصحراء ، كانت قد تحولت إلى عجموعة من الرك ، المليئة بالرمال المتحركة .

هنا بدا الخطر جاثماً فصاح:

ـ ياه . . يبدو أنها النهاية المحتومة . .

ولكن ، بسرعة أمسك سيفه وهو يتطوح فى الهواء وبكل قوة راح يرفع السيف فى الجو ، فاندفع من جديد إلى الأجواء العليا . ولم يسقط أرضا ، بدا السيف كأنه قد جذبه لأعلى وقد تحول إلى مظلة نأت به بعيدا عن الخطر . .

وبينها هـ و يطير ، ظهـ ر الحصان الأشقـ ر الثـ لاثـ القـ رون والمتعدد الألـ وان ، راح يتقدم نحوه في الجو كـ أنه يعرف طـ ريقه جيدا .

والتقى الفارس ، وحصانه الأشقر الشعر فى الجو ، بدا اللقاء حميها . . راح يربت عليه قبل أن يركبه وهو يهتف :

\_شكرا ياصديقى . . أنت تعرف متى تظهر !!

لم يكن هناك وقت ، فلا شك أن البساط العجيب قد يواجه خطرا مع ركابه الصغار ، ولذا أسرع الفارس نحو الأرض المتقلبة التي لاتستقر على حال . وكان عليه أن يواجمه تلك الأرض . التنين المشاكس .

من جديد كان عليه أن ينتظر ، أن يظهر المحيط الواسع . وراح يرقب بكل حذر ثم صاح فجأة :

\_ هيا . . لقد آن الأوان . .

كان عليه أن يقفز في الجو قبل أن يظهر المحيط الواسع . وبدا كأنه في سباق مع الثواني .

(oY)

وقفز الحصان الأشقر . . وكانت قفزته أسرع من كسور الثوانى

وغاص براكبه في المحيط فتناثـرت المياه الهائلة وأحس بها تبلله فهتف:

لتنين المراد . . نحن هنا في المحيط . . أرض التنين المشاكس . .

وغاص الاثنان في أعماق المحيط الواسع الذي ليس له أول ولا آخر ، ولا يعرف أحد كيف يصل إليه ، وفي الأعماق اندفع الحصان بكل قوته ، كأنه يخترق الصحراء ، كأن كل شيء معد له عدته . . فعلى الفارس أن يبقى دقائق قليلة تحت المياه حتى لايدوخ من الاختناق لذا بدأت المطاردة بالغة الإثارة وشديدة التعقيد .

لم يكن الفارس النادر بحاجة أن يذكر صديقه الحصان الأشقر بها عليه أن يفعل . فقد راح يجوب البحر ويخترق المياه ولكن التنين لم يظهر بعد . .

بدا الجو حرجاً . . ولم يكن أمامه سوى سيفه ، فراح يفرده لأعلى . وسرعان ما أصبح النصل عريضا راح يعكس كل مايمكن أن يراه أمامه .

ولم يكن الفارس النادر في حاجة أن يفرد سيفه ، فقد كان

التنين هناك ، لقد ظهر بألف وجه ووجه . كل وجه يختلف عن الآخر ، وجوه حيوانية . وبشرية وكائنات خرافية تشع منها البشاعة والخوف ، ووجوه نسائية مليئة بالرقة .

فوجئ به أمامه . كأنه يتساءل : هل تبحث عنى ياصديقى ؟ رفع الفارس سيفه في الجو ووقف أمام خصمه وقال :

ـ ربها . لقد جئت إلى هناكي آخذ الإذن بالمرور .

وبدا الأمر مثيرا للحيرة ، فمنذ قليل كان يمكن للمرء أن يتصور أن معوكة شرسة دامية يمكن أن تدور بين الطرفين . لكن هاهو الفارس النادر يحيى التنين ذا الألف وجه ووجه ويقول له:

- أنا هنا في مملكتك . ضيف لديك .

وسرعان ماتحول التنين المشاكس الشرس إلى كائن وديع . وراحت رؤوسه تهتز في امتنان وكأنه يقول :

\_ جئت سهلا إلى بيت التنين . .

ياله من لقاء غريب حقا! أ

قال لا الفارس النادر »:

\_هـذا هو صديقنا المشترك الحصان الأشقس . قد جاء بي

لألقاك . نحن في طريقنا إلى بلاد المعنى . .

بدا التنين كأنه يقول:

لكن من الصعب على أحد أن يصل إلى حيث يـوجـد المعنى، إلا لمن يقدر قيمته . .

تمتم الفارس:

معى مجموعة من الصغار يقدرون ذلك . بعد أن ضاعت منهم الكلمات . .

وبدا التنين كأنه يتساءل:

ـ هل يعنى هذا أن هناك من يقدر قيمة الكلمة .

هز الفارس رأسه وقال:

\_إنهم مستعدون أن يضحوا بحياتهم من أجل استعادة الكلمة التي ضاعت .

بدا التنين كأنه يهتم بكل مايقال . فلاشك أن هؤلاء الصغار الأربعة الذين نجحوا في اجتيازكل هذه البوابات التي يقف المستحيل عليها ، وقد وصلوا إلى هذا المكان من أجل الصعود إلى الجبل الذهبي جادون فيها يبحثون عنه .

وسرعان ماتنحى التنين جانباً وظهر نفق طويل مضاء بالفوسفور البحرى ، راحت إحدى رؤوس التنين تشير إليه . كأنها تطلب من الفارس أن يدخل ويعبر النفق .

وعندما وصل الفارس إلى البوابة التى انفتحت كان عليه أن يودع صديقه الحصان الأشقر ، وأيضا التنين الذي أدرك مدى جدية القادمين من بلاد الكلمات الضائعة .

وما إن اجتاز بوابة النفق الفوسفورى حتى وجد نفسه أمام البساط الالكتروني في مكان مضاء بأضواء فوسفورية . .

وكان اللقاء حاراً للغاية بين الفارس النادر وبين الصغار . (٥٣ )

راح العجوز يحكى لهم قصة لقائه مع التنين المشاكس ، وعن الحوار الذى دار فيها بينهها حتى سمح له أن يجتاز بوابة «المستحيل الخامسة».

قال شريف:

ــ لماذا لم تقتله ولديك السيف الخارق ؟ رد كريم : ولماذا لانحاور الخصم قبل أن نبارزه ؟ هتف العجوز وقد اكتست عبارته بالفرحة : ـ رائع . . لقدوصلنا إلى الهدف الأخير . .

هنا تنبه الصغار إلى أنهم عند عبور كل بوابة من بوابات المستحيل كانوا يتوصلون إلى معنى نبيل من المعانى التى سبق لهم أن قرءوها فى الكتب ، والآن لقد حان الوقت كى يتعلموا ذلك من خلال خبرتهم فى الحياة ، وأيضا من خلال مغامراتهم المثيرة . ولهذا السبب حاور الفارس النادر التنين بلباقته قبل أن يواجهه حتى إذا وصل الحوار إلى طريق مسدود كان عليه أن ينازله وأن يتكلم السيف النبيل . بعد أن فشلت لغة الحوار .

هنا تساءل شريف:

\_ هل أوشكت الرحلة على الانتهاء ؟

مطت مها شفتيها وقالت : ِ

ـ لقد عبرنا بوابات المستجيل ونحن الآن في بـ لاد المعادن النفيسة .

اندهش طارق وهو ينظر حوله ، كان المنظر غريبا فهناك من حولهم انتشرت المعادن النفيسة كأنهم في مغارة على بابا ، صاح:
- فعلا ، انظروا . . ياله من منظر مثير !!

وقبل أن ينحنى ليلمس الأرض الجبلية المصنوعة من المعادن النفيسة صاح العجوز:

- حذار ياطارق . . لم نأت من أجل المعادن!!

أكمل كريم: بل جئنا من أجل ماهو أغلى من المعادن... الكلمة الضائعة.

ابتسم العجوز مجددا وقال:

- الناس في كل العصور غارقون في لغة المال والذهب ولكنهم في حاجة إلى لغة المعانى . . ولذا جننا هنا . .

هتف شريف:

ـ لكنه ذهب نقى . . سوف آخذ منه . .

وبدا الجشع على وجهه . .

(0))

وقبل أن ينحنى لمع الذهب فجاة وسط شعاع انعكس من سيف الفارس النادر الذى انسلخ فجأة فكاد أن يخطف بصره..

بدا الفارس وكأن الغضب قد اعتلى وجهه وهو ينظر إليه .

أحس الرفاق الأربعة أن شيئا جسيها كاد أن يحدث . . فتراجعوا إلى الخلف وردد شريف :

ـ معذرة . . لم يكن يقصد . .

قال « الفارس النادر » : هل نسيتم ما أوصى به الرسول الله عليه وسلم أن جهاد النفس أشد من جهاد الأعداء .

تمتم كريم: الجهاد الأكبر . . والجهاد الأصغر . .

وراح الأربعة يخفون وجوههم وقد أحسوا أنهم ارتكبوا شيئا مشتركا كادأن يفسد عليهم مغامرتهم المثيرة . . فجأة سمعوا صوت العجوز يقول وقد بدت البشاشة على لكنته :

رائع . . لقد وصلنا إلى المعنى . . المعنى دائها في الكلام الذي نقوله . .

وانطلقوا معا يصيحون:

- هائل . . لقد نجحنا !! لقد نجحنا !!

قالت مها: بل نجحنا نحن أعضاء فريق « الصباح».

ردشريف: لا . . بل نحن أعضاء فريق « النهضة » . .

ابتسم العجوز وتمتم: ليس هنا وقت للمنافسة . . علينا أن

نعود إلى المدينة . · فقد اقترب موعد المسابقة القومية . · وسوف . ·

قاطعت مها: هل كسبنا . ؟

رد العجوز: لم يكسب أحد بعد . . لقد جننا هنا لنكتشف المعنى . . والمكسب أيضا معنى من المعانى . . كما أن الحسارة معنى . . المهم أن الكلمة موجودة الآن . .

تساءل كريم:

\_این هی . . ؟

(00)

رد العجوز: الكلمة فيكم أنتم . . في الإنسان . . وقد عادت الآن إلى المدينة . . هيا بناكي نعود . .

تمتم طارق:

ـ لكن الرحلة طويلة . .

رد العجوز قائلا:

ــ لا ، ما أقصر رحلة العودة . . هيا بنا . .

وطوال رحلة العودة لم يكن هناك سوى الوعد والوعيد بين ممثلي أعضاء الفريقين من أن الجولة ستكون حاسمة هذه المرة . . . (٥٦)

رغم الغيظ الشديد الذي أحس به « الشبح الأزرق » فانه وقف يتكلم عن طريق شاشته العجيبة ويقول:

\_ولو . . لقد كسبوا جولة . لكن أمامنا جولات . . فإذا كانت الكلمة قد عادت . . فغدا سوف تختفى أشياء كثيرة . . . ثمينة للغاية .

ترى ماذا سيختفى ؟ تلك مغامرات مثيرة أخرى من حكايات الفنطازيا . رقم الايداع : • ١٩٩٦/٧٨٩ I.S.B.N. 977 - 09 - 0341 - 8

## مطابع الشروق....

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى ـ ت:٤٠٢٣٩٩ ـ فاكس:٤٠٣٥٦٧ (٢٠) بيروت : ص.ب: ٨٠٦٤ ـ ماتف : ٨١٧٢١٣ ـ ٢١٥٨٥١ فاكس : ٨١٧٧٦٥ (١٠)

## خيال × خيال

## اقرا في هذه السلسلة

